

## مؤلسته جازة وبرالغز زبيغ والبابطين الوبرار والشغري



تاريـــــخ الإمـــارة العيونيـــة في شرق الجزيرة العربية

عبدالرحمن بن عثمان آل ملا



## تاريخ الإمارة العيونية في شرق الجزيرة العربية

تائیف عبدالرحمن بن عثمان بن محمد آل ملا



أشرف على طباعة هذا الكتاب وراجعه الباحثان بمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود الباهلين للإبداع الشعري

> عبدالعزيزجمعة و مساجــد الحكواتي

الصف والإخراج والتنفيذ؛

محمد العلي

حمدمتولي أحمدجاسه

حقوق الطبع محفوظة للمؤسسة



مُؤْرِيِّينَهُ مَا رُفِّ عَبْرُ (الْعُرْيِزِ بِسِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تلفون: 2430514 هاکس: 2430514 (00965) 2455039 E-mail < babtainprize@hotmail.com >

2002



#### تصدير..

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله العربي الأمين، خاتم النبيين، ومؤسس الدولة الإسلامية القائمة على أفضل نهج ودين، وعلى آله وصحبه الطبيين الطاهرين، ويعد.

فلم يكن من ضمن منهاج مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري خلال دوراتها السابقة، أن تصدر كتاباً عن تاريخ الدولة التي ينتمي إليها شاعر الدورة، وكان أقصى ما يكن في هذا الاتجاه إصدار كتاب عن دعصر الشاعر، والعناية بالجانب الثقافي منه، كما حصل مع شاعري الدورة السابعة الأميرين: أبي فراس الحمداني وعبدالقادر الجزائري، حين أصدرت المؤسسة كتابين هما: عصر أبي فراس الحمداني وعصر الأمير عبدالقادر الجزائري،

أما في هذه الدورة: دورة علي بن المقرب العيوني، فإن اللجنة العليا المنظمة للدورة رأت أن من الأهمية بمكان إصدار كتاب عن تاريخ الدولة أو الإمارة العيونية من عدة منطلقات أساسية منها:

- ا ندرة مبا كتب عن الدولة العيونية حتى تكاد تكون نسياً منسياً بالرغم من انها حكمت منطقة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، ودام حكمها (١٦٨) عاماً (من 21 – ٦٣هـ).
- قيام هذه الدولة وزوالها في منطقة بارزة من وطننا العربي، مع بقاء تاريخها شبه مجهول،
   حيث لم يلتفت المؤرخون إلا إلى العواصم والحواضر المهمة في المالم الإسلامي آنناك،
   تاركين تاريخ مناطق الأطراف ومنه تاريخ هذه المنطقة يرزح تحت ظلام الإهمال.
- ٣- ولكن الله عز وجل قيض شاعراً هو علي بن المقرب العيوني، سجل كثيراً من الأحداث والوقائع التاريخية للمنطقة في قصائده، ووثق خلائها ما تعرض له من النظام والعسف والجور والسجن ومصادرة الأملاك على يد العديد من الأمراء العيونيين، حيث تعد هذه القصائد مصدراً مهماً وفريداً لتاريخ الدولة العيونية، باعتبار ابن المقرب أحد أفراد الأسرة العيونية الحاكمة.

وكان مولد ابن المقرب عام ٧٧٢هـ ووفاته عام ٩٦٢هـ. بما أتاح له مشاهدة أمجاد الدولة العيونية في ذورتها كما شاهد بدء انحدارها إلى أن تلاشت تماماً بعد وفاته بسبع سنوات فقط.

وقد خلد ابن المقرب في شعره تفاصيل هذه المحن وأبعادها، سواء أكانت محناً شخصية أم عامة، ورصد من خلال قصائده العديدة تاريخ أسرته ويلاده في الذورة والحضيض على حد سواء، وامتاز شعره بالمطولات والحماسة بشكل عام، ويخاصة مطولته التي مطلعها:

### قم فاشدد العيس للترحال معتزما

#### وارم الفجاج بها فالخطب قد فقما

وتقع هذه المطولة في (١٥٠) بيتاً أرّخ فيها الشاعر لوقائع أسرته وأمرائها وكبرائها وأجوادها وفرسانها وجهادها ضد القرامطة وعرض لخلافاتها وتدهورها، مما يعيد إلى الأذهان مطولة والعامرية، لأبى فراس الحمداني التي تعدمصدراً مهماً من مصادر تاريخ الأسرة الحمدانية.

ولعل في هاتين القصيدتين ما يبين بأجلى الصور مصداقية مقولة «الشعر ديوان العرب»، فلقد حفظ الشعر كثيراً من أيام العرب ووقائعهم في مختلف العصور، ولولاه لاندثرت حقائق تاريخية كثيرة.

ويسعدني أن أقدم بالغ الشكر والتقدير للشيخ عبدالرحمن بن عثمان الملا الذي نهض بإعداد هذا الكتاب، برغم كل الصعوبات التي أشار إليها في المقدمة، وللباحثين في الأمانة العامة الأخوين ماجد الحكولتي وعبدالعزيز جمعة على ما بذلاء من جهد في مراجعة هذا الكتاب.

ولله المنة والحمد وهو ولي التوفيق..

#### عبدالعزيز سعود البابطين

الكويت ١١ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ ٢٢ يـونيـــو ٢٠٠٢م

#### المقدمة

يدرك الباحثون والكتاب في تاريخ الجزيرة العربية جيداً مدى المصاعب والعقبات التي تعترض سبيلهم في لمّ شتات الإشارات المتفرقة في تضاعيف الكتب وما توحي به الآثار من تاريخ الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية «البحرين قديماً»، فعلى الرغم من تسليم المؤرخين باهمية الدور الذي لعبه الهل هذه البلاد في صدياغة الحضارة الإنسانية منذ سطعت اشعتها على ربوع المعمورة، إلا أن رسم مالامح صورة ذلك الدور بدقة ووضوح خارجة عن الطاقة في الوقت الحاضر على الآقل، ذلك لأن تدوين التاريخ ورصد حقائقه وترثيقها يعتمد على مصدرين رئيسيين هامين هما : الآثار والمعالم الملدية، وادبيات التراث المدون، وليس أمام الباحث في تاريخ هذه البلاد منهما سوى ومضات وشذرات تجعل مهمة جمعها وتنسيقها كمهمة الغوص على اللؤلؤ واستخراجه من اعماق الخليج، كما أن السرور برؤيتها في سفر واحد كرؤية تلك اللآلئ في عقد جميل على صدر كما أن السرور برؤيتها في سفر واحد كرؤية تلك اللآلئ في عقد جميل على صدر الدسناء، ولكن لماذا هذه الندرة في المعلومات والمصادر مع ما نزعمه من وجود دور رائد هذه البلاد في صنع التاريخ البشري وصياغة الحضارة الإنسانية ؟ للإجابة عن الاثرية البارزة وغياب الكتابات والمؤلفات في تاريخ هذه البلاد.

فأما الآثار والمعالم فقد تضافرت على زوالها عدة عوامل من أهمها:

- (١) زحف الرمال المتحركة بفعل الرياح العاتية التي كثيراً ما تسببت في دفن عدد من القرى والمدن حيث يضطر اهلها إلى التحول عنها بما خف حمله وغلا ثمنه من أموالهم.
- (٢) ربما كانت المواد التي دون عليها سكان هذه البلاد معارفهم ونتاج حضارتهم سريعة
   التلف، وإن حرارة الحو وتشبع بعض الأراضي بالمياه قد أتلفت تلك المواد.

- (٣) افضى تكرر البناء والعمران في الموضع الواحد إلى نهب محتوياته من الآثار، وقد
   اثبت المسح الآثري أن عدداً كبيراً من المقابر والرجم قد تعرضت للنهب والسرقة.
- (٤) ادى عمل هواة جمع الآثار إلى إتلاف وضياع الكثير من المواد الأثرية القديمة، لأن
   ممارستهم لتلك الهواية كانت تتم بصورة عشوائية وغير منظمة تنظيماً علمياً.
- (ه) إن تعرض هذه البلاد في مختلف الأزمنة السابقة لهجمات العديد من الحكومات المجاورة قد أدى إلى إتلاف وتدمير الكثير من المالم الأثرية، ولا يزال التنقيب الجاد عن الأثاريمثل أحد خيوط الأمل المرجو لإزاحة الستار عن كثير من الصفحات الملوية من تاريخ هذه البلاد.

وفي ما يتصل بالمؤلفات والكتابات ذات الصلة بالبحث في تاريخها، فيمكن القول 
إن أهل هذه البلاد لم يدونوا تاريخهم أصلاً، أو إنهم دونوه فتعرض للتلف والضياع، 
سوى تلك النتف المندسة في ثنايا كتب التراث، والسبب في الحالتين واحد، هو في ما 
أرى التمايز والتضاد في أنماط الحكم التي خضعت لها بلاد البحرين عبر مسيرتها 
التاريخية. فمن خصائص حياتها السياسية أنها تعرضت لانقلابات ذات طبيعة عقدية، 
فكان الانقلاب إذا حدث لا يعني استبدال حاكم بحاكم أو أسرة مالكة بأخرى، بل يأتي 
وهو يحمل معه عقائد وقيماً يعمل على فرضها على الناس وإشاعتها فيهم، واستئصال 
ومحو كل ما للعهد السابق من آثار وتراث، وهكذا دواليك.

اما لماذا لا نجد في اسفار التاريخ العام معلوماًت كافية عن تاريخ البلاد فإن حظها من ذلك لا يقل عن حظوظ نظيراتها من الاقطار العربية باستثناء الحواضر الكبرى للخلافة الإسلامية كنمشق وبغداد والقاهرة.

ومن المعلوم أن أساطين المؤرخين قد قصروا اهتمامهم على هذه العواصم أو قل على قصور الخلفاء فيها، فسجلوا كل ما يعنيها من شؤون أو يجري عليها من أحداث، أما شؤون وأحداث الاقطار الأخرى فقد ظلت حبيسة عزلة تلك الاقطار، ولم يكن لها نصيب في أسفارهم إلا ما جاء من أخبارها على لسان بعض القادمين منها إلى تلك الحواضر من التجار وعابري السبيل، وأخبار من هذا النوع لا بد وأن يشويها كثير من القصور والاضطراب والتشويه.

وفي تصوري أن قلة عناية المؤرخين بتسجيل تاريخ تلك الأقطار والتقصير في عرض احوالها وتدوين احداثها، يعد امراً سلبياً في تاريخ المسلمين، وهو يعكس بوضوح إهمال الخلفاء لتلك الاقطار وعدم اكتراثهم بمعرفة احوالها وإصلاح شؤونها، وليس ادل على ذلك من حال هذه البلاد وما جرى فيها من احداث خطيرة أفضت في النهاية إلى استقلالها عن الخلافة العباسية رغم قربها من حاضرتهم، دون أن تشغل اخبار تلك الأحداث من صفحات أسفار التاريخ العام ما يتناسب مع جسامتها، وفي ذلك مؤشر واضح الدلالة على مدى العزلة التي كان يحياها المؤرخون في صوامعهم وأبراجهم العاجية في العواصم الكبرى من ناحية، والعزلة التي كانت تعيشها الشعوب خارج تلك العواصم من ناحية اخرى.

ولكن يمكن القول إن اسوار تلك العزلة آخذة في التداعي وريما الزوال، بفضل النهضة العلمية التي تتفينا البلاد ظلالها وانتشار الوعي باهمية نفض الغبار عن تاريخها، فقد استطاعت بعض الأقلام أن تحدث فيها ثقرياً نفذت من خلالها إلى معرفة الكثير من أحوال هذه الشعوب العزولة، وعرضها في أسفار اسهمت في ردم هوة طالما شكت من وجودها المكتبة التاريخية العربية، ففي ما يخص الجزء الشرقي من الجزيرة العربية، فقد صدر في تاريخه عدد من الكتب والدراسات المهمة تناول بعضها عرض تاريخه بصورة شاملة، وانصب بعضها على دراسة مرحلة زمنية محددة من ذلك التاريخ، أو حانب من حوانه أو منطقة نذاتها من مناطق البلاد.

وقد بدأت حركة التأليف في تاريخ هذا الجزء من الجزيرة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، على يد عدد من الرواد مهدت محارلتهم الطريق لظهور مؤلفات مهمة ودراسات اكاديمية، تقدم بها بعض الدارسين لنيل إجازة الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات.

هذا إلى جانب عدد من البحوث التي صدرت عن المؤتمرات التاريخية وما تم نشره في الدوريات والمجلات المحكمة، أما ما نحن بصدده من البحث في تاريخ الدولة العيونية في بلاد البحرين، فإن من يُمن طالع هذه الدولة أن قيض الله لها من أبنائها من يخلد ذكرها ويبرز دورها في تاريخ هذه البلاد، ذلك هو الأمير الشاعر جمال الدين علي ابن المقرب العيوني (٧٧٠ - ١٦٢١هـ/ ١٨٨١ – ١٢٢٧م)، الذي شاء الله أن يبتليه بمحنة كان فيها الخير له ولقومه والتاريخ، فقد سخط عليه الأمراء من ابناء عمه فاضطهدوه ونكلوا به وياهله، فصاغ معاناته والامه شعراً حفل بذكر الكثير من أمجاد الدولة العيونية وأخبارها ويبان أحوالها في مراحل حياتها المختلفة، وقد أجبرته تلك المحتة على الخروج من بلده ميمماً شطر العراق، حيث الأضواء وذيوع الصيت، فكان ذلك من أسباب معرفة شعره وبقائه على قيد الحياة، والذي لولاه لأصبح تاريخ الدولة العيونية رغم عمرها للديد نسباً منسياً شائها في ذلك شأن من تقدمها ولحق بها من الدول التي حكمت هذه المنطقة.

ويكغي شاهداً على ما نزعم اننا لا نجد إشارة واحدة عنها حتى في كتب المؤرخين الذين عاصروا قيامها أو جاءوا بعدها، وإن مؤرخاً كدابن خلدون» لم يعلم أي شيء عن هذه الدولة، يؤكد ذلك زعمه أن حكم الأحساء أل من بني ثعلب إلى عصفور وبنيه من بني عامر، وبين هؤلاء وأولتك فترة زمنية تقترب من مائة وسبعين عاماً هي عمر الدولة العيونية، فهو يقول : «فقد نجع الأصغر (الأصفر) زعيم بني ثعلب في جعل الحكم وراثياً في بنيه من بعده في بلاد البحرين، فظلوا يتولون الأمور فيها حتى ضعف أمرهم وانقرضوا، وخلفهم في حكم هذه البلاد «بنو عقيل» الذين عادوا إلى ديارهم بعد أن تغلب عليهم السلاجقة في الجزيرة العربية»، وقد ذكر «أبو سعيد» صاحب كتاب دالمغرب في حلى المغرب» أنه سال أهل البحرين الذين قابلهم في المدينة المنورة سنة داكم عن بلادهم فقالوا : «الملك فيها لبني عامر بن عوف بن عامر بن عقيل» (أ) أما بنو ثعلب فأصبحوا في جملة رعاياهم.

<sup>(</sup>١) ابن خليون : التاريخ، ج ١، ص٩٢.

من هنا تتضع أهمية ديوان هذا الشاعر وشروحه في حفظ هذه الصفحات من تاريخ البلاد، باعتباره المصدر الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في كتابة تاريخ الدولة العيونية في بلاد البحرين.

وقد حظي هذا الديوان بشيء من الشهرة والانتشار، يؤكد ذلك وجود مخطوطاته في مكتبات عدد كبير من العواصم العربية والعالمية، وقد بلغ عدد ما تم حصره منها حتى الآن اربعاً وخمسين مخطوطة، كما طبع أربع مرات كانت الأولى في مكة المكرمة سنة ١٩٠٧هـ وقد قام بطبعها على نفقته الشيخ «عبدالله بن سعيد باخطبة» من أهل مكة، وكانت الطبعة الثانية بمدينة «بومباي» بالهند وقد تم الطبع بوساطة الحجر وكانت على نفقة نخبة من محبي الأدب من أهل الأحساء تصدرهم الشيخ «عبدالعزيز بن أحمد العيومي الخالدي»، وكان الذي قام بجمع قصائدها الشيخ «حمد العيوني»، أما الذي أشرف على طبعها وراجعها فهو الشيخ «محمد بن إبراهيم الجغيمان»، وطبع مرة ثالثة أشرف على طبعها وراجعها فهو الشيخ «محمد بن إبراهيم الجغيمان»، وطبع مرة ثالثة التعاون الشيخ «علي بن عبدالله أل ثاني» حاكم قطر الأسبق، ونهضت مكتبة التعاون الثقافي بالأحساء لصاحبها الشيخ «عبدالله بن عبدالرحمن الملا» بطباعة الديوان ونشره محققاً، وكان الذي حققه بتكليف منها الأستاذ عبدالفتاح الحلو، كما

١- دراسة رائدة بعنوان دابن المقرب حياته وشعره،، قام بها الأستاذ عمران العمران.

- ٢- دراسة بعنوان رعلي بن المقرب حياته وشعره، قام بها الدكتور علي عبدالعزيز الخضيري لنيل شهادة الدكتوراه، استهلها بمقدمة تاريخية عن الدولة العيونية تقدم بها في سنة ١٤٠١هـ.
- ٣- دراسة بعنوان وإقليم البحرين في العصر العباسي» رسالة ماجستير من إعداد الدكتور
   عبدالرحمن المديرس تتضمن تاريخ الدولة العيونية تقدم بها في سنة ١٤٠٤هـ.
- دراسة تاريخية جيدة بعنوان دابن مقرب وتاريخ الإمارة العيونية في البحرين؛ اعدها
   الدكتور فضل بن عمار العماري، إلا أن المؤلف حاول بتكلف شديد إثبات انتماء

عقيدة الشاعر للمنهب الزيدي وهذا أمر بالغ الغرابة جداً حيث لا يذكر للزيدية في هذه البلاد وجود، ولأن المقام لا يتسع هذا لمناقشة هذا الزعم وتفنيده فإنني اكتفي بالإشارة إلى القول إن رائحة التشيع التي اشتمها المؤلف المذكور من قصيدتين في شعر ابن المقرب ربما تسللتا إلى بعض نسخ الديوان من شعر شاعر آخر من أهل الأحساء يدعى دعلي بن المقرب، جاء بعد الشاعر المذكور بنحو خمسة قرون<sup>(7)</sup>.

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض مخطوطات الديوان ومطبوعاته تشتمل على شرح زاخرة بالمطومات عن الدولة العيونية وتمثل أهم المصادر لمادة هذا الكتاب الذي أضعه بين يدي القارئ العزيز. وينبغي ألا يغيب عن البال أن شُرُاح الديوان حين أوردوا ما أوردوا من أخبار الدولة العيونية لم يضعوا في اعتبارهم أنهم يكتبون تاريخ الدولة فيراعون ما ينبغي على المؤرخ مراعاته من تسلسل الحوادث ودقة تواريخها، الدولة فيراعون ما ينبغي على المؤرخ مراعاته من تسلسل الحوادث ودقة تواريخها، الشوائب كوجود تاريخين مختلفين لحادثة واحدة، وإسناد واقعة معينة في رواية الشخص وإسنادها في رواية أخرى الشخص أخر، ويخاصة عندما يكون الشخصان الشخدين في الاسم واسم الأب وربما في الكتنى والألقاب، وهذه إشكالية تُوقع من يتصدى لكتابة التاريخ العيوني في شيء من الحيرة إزاء ترتيب الأحداث وتنسيقها برواية دون أخرى حين يعرض له شيء من الإشكال واللبس، وهذا ما اقتضاء منهج برواية دون أخرى حين يعرض له شيء من الإشكال واللبس، وهذا ما اقتضاء منهج عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، ليكون ضمن أعمال دورتها الثامنة في عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، ليكون ضمن أعمال دورتها الثامنة في المهرجان الخاص بتكريم على بن المقرب.

<sup>(</sup>٣) عاش في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجريين وكانت وفاته هي منطقة العويزة حيث كان يشغل مناصب هامة لذى هشرًا للمُعضيء من أسرة للشعشءيين الثين حكموا الحويزة والجزائر والحمرة ويواحي من البصرة وقد وود ذكر ابن القريدهنا هي عدة مصادر منها كتاب مصارف الرجال لا لاين حزل الدين النجفي وكان قد اخذ العلمات الخاصة به عن رجل من أهل الأحصاء يقيم في منطقة المورق الفلاحية، ذكر أن علي بن القرب المتاخر، هو جدم من قبل الأثم كما وود لابن القرب هنا ذكر في كتاب الربخ الشعشعيين الجاسم الشعشمي فقد ترجم له وأورد هيئاً من شعره اعتمادًا على إذاذة الموية من الحاج جواد الرمضان عضو مجلس الزنة لذى النطقة الشرقية الأرب

كما اقتضى منهج البحث ايضاً جعله في قسمين اشتمل كل منهما على عدة فصول، وقد تضمن القسم الأول بيان موقع وحدود الدولة العيونية، والقى شيئاً من الضوء على المسيرة التاريخية لهذه البلاد منذ العصسر الجاهلي إلى قيام الدولة العيونية، بالقدر الذي يقتضيه بيان البعد الزمني لموضوع هذا الكتاب، وذلك بذكر لمع مما تناولته بتفصيل اكثر في عدة إصدارات سابقة ككتاب «تاريخ هجر» وكتاب «الحركة الفكرية واتجاهاتها في شرق الجزيرة العربية وعُمان».

اما القسم الثاني من هذا الكتاب فقد عالجت فيه الانتفاضات التي مهدت لقيام الدولة العيونية على يد مؤسسها عبدالله بن علي العيوني ونجاحه في توحيد أجزائها، والأحوال السياسية في عهده وفي عهد من جاء بعده، كما ركزت على عرض أوضاع البلاد وما اعتراها من أحوال المد والجزر منذ عام ٥٣٨هـ إلى أن أفل نجم الدولة العيونية في عام ٦٣٦هـ.

وقد عُني الكتاب بالكشف عن مكانة الدولة العيونية ودورها في القضاء على القرامطة ومصور أثارهم، ورصد أهم الأحداث السياسية خلال حكم العيونيين وصراعاتهم، وما مرت به دولتهم من أطوار القوة والضعف.

وقد استلهمت المادة التاريخية لهذه الدولة من عدة أبحاث ودراسات إلى جانب ديران ابن المقرب وشروحه، واخص منها بالذكر ديوان ابن المقرب الصادر في الطبعة الثانية بتاريخ ١٩٠٨م، ١٩٨٨م عن مكتبة التعاون الثقافي، ومصورة نسخة مخطوطة من ديوان الشاعر الأمير علي بن المقرب العيوني خاصة بمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، وهي مخطوطة نادرة الشرح ديوان الشاعر المذكور مودعة أصولها في المكتبة الرضوية بمدينة مشهد في إيران تحت الرقم ٤٨٣٣، واسم سنة ٣٩٦هم، وقد ورد في هذه المخطوطة من المعلومات المفيدة ما لم يرد في ما اطلعنا عليه من النسخ الأخرى للديوان، كما أنها الاكثر ضبطاً وبقة للاسماء والأحداث وإن لم تسلم تماماً من الخلط والتضارب والزيادة والنقص والتصحيف الذي يعود اكثره في ما أرى لأخطاء النساخ.

من هذا المنطلق اعتبرت هذه النسخة المصدر الأهم للمعلومات الخاصة بالعيونيين وإليها اشير في هوامش الكتاب بمخطوطة الديوان، وقد ذيلت كل فصل بما يخصه من الهوامش، ولا انكي اتني بهذا الجهد قد وضعت دراسة وافية عن تاريخ هذه الدولة، لأن المتاح من المصادر والأدوات لا يساعد على إخراج مثل تلك الدراسة، واقصى ما أرجوه أن يقترب هذا الكتاب من الغرض الذي أعد من اجله، فإن حظي بذلك فإن الفضل بعد الله يعود لصاحب هذه الجائزة الذي أبت يده الصانية إلا أن تمتد إلى شاعر الحماسة والطموح على بن المقرب، فتنصفه من إهله ومن الدنيا ومن الزمان.

فالله نسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يجعله زيادة في ميزان حسنات من دعا إلى تأليفه وأن يثيبه على ما يبذل في وجوه الخير المتنوعة خير الثواب.

والحمد لله رب العالمين،،،

عبدالرحمن بن عثمان الملا

في تاريخ ١٤٢٢/٩/١٥هـ الموافق ٢٠٠١/١١/٢٠م

\*\*\*\*

## القسسم الأول

# ملامح الحياة الحضارية ومقوماتها

## الفصل الأول الأحوال الطبيعية والتشكيل السكاني

#### أ. الموقع:

تشغل الدولة العيونية الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية وهو ما كان يعرف تاريخياً «بهجر» أو «البحرين» ثم «الأحساء»، وقد أطلقت هذه الأسماء على الأراضي الواقعة شرقي الجزيرة العربية على الشاطئ الغربي للخليج والجزر المقابلة له من «البصرة» شمالاً إلى «عُمان» جنوباً، ومن «الدهناء» غرباً إلى الخليج شرقاً.

ولم يكن البلدانيون والجغرافيون على اتفاق في تحديد مدلول الاسم الواحد، ففي حين يتسع مدلول «هجر» و«البحرين» ليشمل الإقليم كله عند باحث كما هو الحال عند «ياقوت» (أوه أبي القداء» أن و«الدمشقي» (أأ نجد الاسم نفسه يضيق فيختص بجزء من الإقليم أو مدينة منه، كما هو الحال عند «ابن رستة» (أ) وأمثاله، حيث يجعلون كلاً من هجر والبحرين مدينة قائمة بذاتها، ولعل الأصل في كل من هذين الاسمين كان كذلك، وأن ازدهار إحدى المدينتين وتعاظم أهميتها سياسياً أو اقتصادياً، جعل اسمها في وقت ازدهارها يطلق على الإقليم كله ويصبح علماً عليه.

ومن هنا أطلقت للصادر على الإقليم اسم «هجر» باعتبار مدينة «هجر» حاضرة الإقليم وأهم مدينة فيه، وكذلك الحال بالنسبة إلى «البحرين».

ويبدو أن التنافس على هذه الأسماء ظل جارياً بين مناطق هذه البلاد حتى تقاسمت هذه الأسماء في ما بينها، فاختصت المن الداخلية منها باسم «هجر» ثم «الأحساء»، واقتصر الخط على «القطيف» والمن الساحلية، كما استأثرت جزيرة «أوال» باسم البحرين

وهذا الإتليم بحدوبه المذكورة يمثل الحدوب الجغرافية والبشرية والاقتصادية للدولة العيونية، ولو أن مجال نفوذها قد تعدى هذه الحدوب كثيراً أثناء حكم الاتوياء من أمرانها من أمثال «محمد بن أبي الحسين أحمد»، الذي وصل نفوذه من «نزواء» إلى حطب»، يقول أبن للقرب بهذا الصدد:

> واحــــمـــدُ ابنُه الملكُ الذي منعتُ مـــا بين نزوى ســـراياه إلى حلب<sup>(ء)</sup>

وإذا كان هذا النفوذ لم يصل إلى حد الحكم المباشر فإن في شعر ابن المقرب ما يشير إلى وجود شيء منه، حيث كان يُجبى له الخراج من هذه الجهات يقول ابن المقرب: والتث المسيداج مطعب عيدةً

خــوفــاً من الغـارات اهلُ عُــمان

ويبدو أن هذا الخراج قد جاء بعد تسوية صلح واسترضاء لكثرة ما كان يشن عليهم من حروب، يقول ابن القرب:

> وإن سلمتْ نفسُ الأمسيسرِ مسجسمسدر شكتْ من سسراياه غسمسانٌ وعَسمَسانُ وسسارت إلى أرض الشسامِ جسيسوشُسة ولم يمتنع منهسا زُبيسدٌ ونُجسران(<sup>(7)</sup>

> > ويقول:

حسمى البسرُّ من حسدُ العسراقِ فسحسازهُ إلى الشسام واستسولى على حسدَ ناعبِ<sup>(٧)</sup>

فهذه الأبيات توضح بجلاء أن هذه المناطق تمثل للدولة العيونية في أيام الأمير «محمد بن أحمد» مجال نفوذ اقتصادي وعسكري، وربما تمتعت الدولة العيونية في مناطق أخرى ببعض النفوذ السياسي كما هو الحال في عهد «الفضل بن محمد»، الذي منحه الخليفة شيئاً من الوجاهة السياسية في الأطراف المحاذية لبلاده من فارس والعراق، يقول ابن المقرب بهذا الصدد<sup>(4)</sup>؛

## وقـــــضى إلـيــــه ان حكمـك نـافــدُ مــــاض باكـناف العــــراقِ وتُسُــــُــــرِ

(انظر خريطة بلاد البحرين في عهد الدولة العيونية الملحقة بأخر الكتاب).

ب. الأحوال الطبيعية

السطح والتضاريس:(١)

يتشكل سطح هذا الإتليم من سهول ساحلية على طول الشاطئ الذي تشكل السبخات المالحة اكثر أجزائه، وهو سهل منخفض لا يزيد ارتفاعه عن سطح البحر اكثر من مائتي متر في الغالب، وسهول وسطى اكثر اتساعاً وهي تنحدر من الغرب إلى الشرق.

الصحاري:(١٠)

وتشمل الكثبان الرملية الصفراء التي يبلغ ارتفاعها أحياناً عشرات الأمتار، وتتخذ اشكالها غالباً شكل حذوة الفرس<sup>(۱۱)</sup>، وهي غير مستقرة فيسبب تحركها بفعل الرياح والعواصف للسكان كثيراً من المتاعب، حين يضطرهم زحف الرمال إلى التحول عن مواضعهم إلى مواضع أخرى<sup>(۱۱)</sup>.

ومن أهم تلك الصحارى صحراء هضبة «الصمان» وقد سُمّيت بهذا الاسم لصلابة أرضها وتمتد من خط عرض ٢٧ شمالاً حتى واحة «يبرين» في الجنوب بطول ٨٠٠ كم، وعرض من الشرق إلى الغرب يتراوح بين ٨٠ و٢٢٠ كم .

و«الصمان» أرض واسعة بها حزوم مرتفعة وسهول وأودية، وبها مراع جيدة وخبار تجتمع فيها مياه الأمطار .

و«الصمان» بصفة عامة منطقة جافة خالية من الماء سوى ما يتجمع في الخباري من المطر في مواسمه .

الجبال:

في «الأحساء» جبال كثيرة منبثة في طول البلاد وعرضها وتتخذ شكل تلال منعزلة .

السواحل والجزر(١٢):

تبلغ سواحل هذه البلاد في امتدادها من «البصرة» شمالاً إلى «عُمان» جنوباً مئات الكيلات، ويتكون معظمها من شواطئ رملية متعرجة تكثر فيها الشعاب المرجانية، ويتخللها عدة اغوار وخلجان يصلح اكثرها لاستقبال السفن منها خليج «جراء»، وهو خليج واسع تقع في مدخله جزر البحرين ويه مرفأ «العقير» (١٤) وهو قليل العمق تكثر فيه الصخور والشعاب المرجانية، ثم يليه خليج «كيبوس» المحاذي لمدينة القطيف وفيه تقع جزيردا «تاروت» وهدارين» وهو غير صالح لرسو السفن الكبيرة، ثم بعده من الشمال يقع خليج «السلمية» قرب «الجبيل» وهو مسدود من ناحية البحر بجزيرة «ابوعلي»، وفي وسطه تقع جزيرة «جنة» وعلى مقربة منه تقع جزيرة «السلمية»، وفي الشمال أيضاً يقع خليج صغير بين «منيثة» وهراس التناقيب». ويشذ عن امتداد الساحل رؤوس من إهمها:

- ١ شبه جزيرة قطر: وهي عبارة عن لسان كبير من اليابسة يتوغل داخل
   الخليج العربي بطول ١٣٥ كم تقريباً وبعرض ٢٥ كم .
- ٢ رأس تنورة: ويقع في الطرف الشمالي من خليج «كيبوس»، ويتوغل داخل
   البحر إلى مسافة تمكن السفن التجارية الكبيرة من الرسو على مقربة منه.
  - ٣ رأس السفّانية .
  - ٤ رأس مشعاب .
  - ٥ رأس الزور عند حدود الكويت .

وهناك رؤوس تقع في الكريت نفسها وهي: «رأس عجوزة» وتقوم عليه مدينة الكويت، ورأس عجوزة» وتقوم عليه مدينة الكويت، ورأس القليعة في الجنوب، وتتناثر أمام هذه السواحل عدة جزر من أهمها مجموعة الجزر التي تتكون منها مملكة البحرين، وتقع في الخليج الكائن بين شبه جزيرة قطر وسواحل الأحساء، وأكبرها جزيرة البحرين ويبلغ طولها ٥٠ كم ويتراوح

عرضها بين ١٣و١٢ كم، وفي الشمال الشرقي منها تقع جزيرة «المحرّق» وبالقرب منها جزيرة «سترة» وجزيرة «النبي صالح» وجزيرة «ام النعسان» الواقعة إلى الغرب من جزيرة البحرين، وهناك أرخبيل جزر «حرّار» التي يبلغ عددها إحدى عشرة جزيرة (١٠).

المناخ:

تقع هذه البلاد ضمن النطاق الصحراوي القاري ورغم امتدادها الطويل على سواحل الخليج فإن أثره على مناخها ضئيل جداً، ويتميز مناخها شبه المداري بعدة خصائص منها:

ارتفاع درجة الحرارة بصورة عامة وبخاصة في المناطق الساحلية، فيكون معدل متوسط درجة الحرارة العظمى في فصل الصيف ٤٢ درجة، أما الدنيا فلا تتخفض إلى أقل من ٢٩ درجة، أما في فصل الشتاء فتبلغ درجة الحرارة العظمى ٢١,٥ درجة والصفرى ٩,٥ درجات، ويلاحظ في بعض الأحيان أن درجة الحرارة تتذبذب بين هبوط وارتفاع بمقدار خمس درجات في بضم ساعات خلال اليوم الواحد.

اما الرطوبة (١٦) فإنها تكون مرتفعة في فصل الصيف، وتكون نسبة الرطوبة في المناطق الداخلية التي المطوبة في المناطق المناطق السلطلة وذلك بتأثير قربها من الخليج، والأمطار القلية بصورة عامة حيث يبلغ معدلها في المتوسط اقل من ٢٥٠ ملميتراً، ويهطل اكثرها في فصل الشتاء.

المياه(۱۷):

نظراً لقلة الأمطار وندرة سقوطها على هذه الأراضي، فإن العيون والآبار الجوفية 
تمثل المصدر الوحيد للمياه، ورغم وجود هذه المياه في معظم أراضي الإقليم إلا أن 
القدر الأعظم منها يتركز في واحتي «الأحساء والقطيف» وجزر البحرين، ففي هذه 
المناطق توجد المياه العذبة بين الصخور الرسوبية الكلسية، ولأن هذه الرواسب آخذة 
في الميل نحو الشرق فإن المياه الجوفية تتحرك في هذا الاتجاه من خلال الشقوق 
الموجودة بين الصخور فتتخذ شكل أنهار مغمورة تحت سطح الأرض، وحين تسمح لها

الظروف الطبيعية أو الحفريات بالظهور على وجه اليابسة، فإنها تندفع بفعل الضغط الشديد وتجري على وجه الأرض في صورة أنهار نسبية تختلف مقادير كميات مياهها من مكان إلى أخر.

ومن هذه العيون ما هو جارٍ على سطح الأرض ومنها ما يستخرج ماؤه بالدلاء أو الآلات، وتنتشر بكثرة في واحات البلاد كواحة الأحساء وواحة القطيف وواحة الجوف وواحة وادي المياه وواحة الذن وواحة عقلة وواحة يبرين رجزر البحرين، ومن أشهرها في الأحساء وفي القطيف عين الجوهرية، والخدود، والحقل، وأم سبعة، وفي البحرين «عين عذاري» وفي القطيف دعين داورش، (١٨٠).

#### ج ـ السكان والهجرات:

تشير نتائج الأبحاث الأثرية إلى أن شرقي الجزيرة العربية والأراضي الآخرى المطلة على الخليج، كانت من أقدم الأراضي التي عرفتها حياة الاستيطان البشري منذ أقدم العصور، وإنها كانت مأهرلة بالسكان منذ خمسين ألف سنة.

#### حركة الاستيطان والبناء السكاني؛

يبدأ التاريخ المدون لهذه المنطقة على حد قول السير «ويلسون» (<sup>(14)</sup> منذ نحو سبعة الاف سنة، عندما زحف على إيران وشواطئ الخليج جنس طويل الرأس يرجح أنه من أسيا الوسطى، ويتضع من مخلفات هذا الجنس المتراكمة كالخزف والأسلحة أن ثقافة هؤلاء المادية تعد أقدم ما رسب في هذه الأراضي من الثقافات، ويعتقد الباحثون أن شجرة النخيل، وهي مما اشتهرت بزراعته هذه الأراضي، من أهم العوامل التي ساعدت على استيطانها منذ العصور السحيقة، فقد كانت من شبه المؤكد أعظم عامل فردي في حياة الإنسان الأول في تلك الفترة.

ويرجح العلماء أن شرقي الجزيرة العربية وجنوبها الشرقي كان الموان الأول للجنس السامي كالآراميين والفينيقيين والكلدانيين والآشوريين، وقد أشار قدماء المؤرخين إلى أن «يبرين» الواقعة جنوبي مدينة الأحساء كانت ضمن مواطن أبناء «سام ابن نوح» (<sup>77</sup>) وقد سكنتها بعض البطون من عاد، كما أن الكشوف الأثرية قد أيدت الاستيطان المبكر في ذلك الموضع، علاوة على وجود الآثار والشواهد التاريخية التي 
تدل على أن أقواماً من عاد وإرم قد استوطنت مواطن في بلاد البحرين، منها على 
سبيل المثال «ثاج» فقد وجدت هناك ركية نسبت إلى « لقمان بن عاد»، وقد أشار أحد 
الشعراء إلى قصر له بثاج استخدم في بنائه حجارة كانت «إرم» قد استعملتها في بناء 
لها هناك، فهو يقول:

بنيتُ بنساج ('') مسجدلاً من حسجارة لاجسعله عسسراً على رغم من رَغَمُ اشمُ طوالاً يصسخب الطيسسرُ دوئهُ له جندل ممّا اعسسست له إرَم

كما سكن هذه الأراضي أيضاً من قبائل «طسم» و«جديس» المنتسبة إلى إرم: بنو هف وبنو زريق وبنو مطر على حد ما جاء في كتاب القرون الخالية لابن جرير .

ويذكر الألوسي(٢٣) أن المريضات من قبائل قطر المتنقلة يعودون بأصواهم إلى «طسم وجديس»، ومن أثار هؤلاء حصن المشقّر بهجر، كما ذكرت المصادر من بين سكان البحرين الساميين قوماً عرفوا «بالكنعانيين»، ومنهم العمالقة أولاد «عمليق بن لاود ابن سام بن نوح»، ومن هؤلاء تنحدر قبيلة «جاسم» التي سكنت كلاً من البحرين وعمان، وإلى الكنعانيين هؤلاء ينتسب «الفينيقيون»(٢٣) الذين اتخذوا من جزر الخليج وسواحك الغربية سكناً لهم، وذلك قبل نزوحهم إلى سواحك البحر الابيض المتوسط.

وكما كانت هذه الأراضي الموطن الأول وللفينيقيين»، فقد كانت موطناً لشعوب أخرى «كالسومريين» و«الكلدانيين» ومنها هاجروا إلى بلاد الرافدين.

ويذكر الدكتور «جواد علي» أن هناك من يزعم أن السومرين قدموا إلى العراق من البحرين ، وكانت البحرين تعرف في النصوص السومرية باسم «دلون»، وكانت محطة مهمة ينزل فيها الناس في هجراتهم نحو الشمال. ويسود الاعتقاد اليوم بين علماء التاريخ القديم أن «الكادانيين» الذين استوطنوا الاقسام الجنوبية من العراق، إنما جاوا إلى تلك الأراضي من شرق الجزيرة العربية الواقعة على الساحل الغربي من الخليج، وذلك في أواخر الالف الثاني قبل الميلاد ثم زحفوا نحو الشمال حتى وصلوا

إلى «بابل»، وقد ذكر «استرابون» أن «الجرهاء» (۲۲) كانت موضعاً للكلدانين، وأن البحرين كانت في حوالي سنة ١٧٥٠ ق.م في يد قبيلة اسمها «أجارم» (۲۰ فيم أهل مدينة هجر.

وحين عرف اليونانيون السبيل إلى شواطئ الخليج، أخذت تظهر على شواطئه عدة سلالات من أمم مختلفة يتألف معظم أفرادها من بقايا جيوش الإسكندر ومن جاء بعده من ملوك اليونان والرومان، حيث أنشأت جيوشهم عدداً من المحطات على امتداد شواطئ الخليج وذلك لتزويد أساطيل السفن بما تحتاج إليه من المؤن والمياه، ويمرور الايام تحولت تلك المحطات إلى مرافق تجارية ومستوطئات لتلك الجماعات، وعندما زال نفوذ الرومان بزوال الدولة السلوقية ألامان الأراضي العراقية، ضعفت تبعاً لذلك تلك المرافق وتضامل نشاطها، فغادرها بعض سكانها من الروم وانصهر من بقي منهم في بوبقة عموم السكان المطين (١٧٠).

وقد سجل «استرابون وبطليموس» أسماء عدد من تلك المستوطنات والقبائل التي تقطنها، ونظراً لموقع شرقي الجزيرة في ملتقى طرق التجارة وما تتميز به من نشاط اقتصادي، فقد استقطبت العديد من الجاليات من مختلف الأجناس، فكانت تشكل جزءاً من السكان المستقرين ومنهم تتألف الفئات العاملة في مختلف المجالات الاقتصادية كالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري، كما ترجع إلى اكثرهم ملكية معظم الاراضي الزراعية وذلك قبل أن تتغلب عليهم العناصر العربية فتصهرهم في بوبقتها ومن تلك الجاليات:

- (۱) « النبط »: وهم جيل من العجم، سموا بنلك لكثرة النبيط عندهم وهو الماء، ويرى المسعودي أنهم من سائلة «النبيط بن ماش بن عيلام بن سام بن نوح «<sup>(۸)</sup> ولعل هؤلاء ممن ظلت لهم بقايا في البلاد حتى العصر الحاضر، فقد عرفوا بنشاطهم في مجال الفلاحة والزراعة .
  - (٢) «السبابجة»: ويقال عنهم «السيابجة».
- (٣) «الزط»: وهم جيل من الهند على ما يروي الأزهري عن الليثي، واختلف فيهم فقيل هم السبابجة. وقال القاضي «عياض» هم جنس من السبودان طوال، ويرى «عبدالرحمن عبدالكريم النجم» (٣٠) أن «الزط» سلالة هندية الأصل.

- (٤) «الجرامقة»: ويتألف معظم أفرادها من النبط والعجم.
- (٥) «الفرس»: ويشكلون أهم هذه الجاليات لما كانوا يتمتعون به من نفوذ سياسي ومكانة اجتماعية متميزة، فقد ريطتهم بالعرب صلات التعاون والتناحر على السبوا،، ومن أبرز رجالها في البحرين عند ظهور الإسلام «فيروز بن جشيش»<sup>(٣)</sup> اللقب «بالكعبر» و«المرزيان أسيابخت بن عبدالله»<sup>(٣)</sup> وقد دخل الأخير الإسلام. وكان لكل من الجاليات السالفة الذكر عادات وتقاليد ومعتقدات ظلوا يتعصبون لها ويحافظون عليها إلى ما بعد ظهور الإسلام.

وكان بعض هؤلاء يتمتعون بالثراء والجاء والمراتب العالية والنفوذ اذا لم يتقبل اكثرهم الدخول في الإسلام حين نُعوا إليه واثروا دفع الجزية (٢٧)، على النقيض من عرب البحرين الذين هدتهم سلامة فطرتهم وبساطة حياتهم وثقافتهم إلى سرعة الاستجابة للدعوة الإسلامية والانضواء تحت رايتها . وحين هبت زويعة الارتداد عن الإسلام سارعت تلك الجاليات غير العربية إلى الانخراط في ركاب المرتدين بقيادة «الحطم بن ضبيعة» زعيم بكر بن وائل، وخاضت معه القتال ضد قبيلة عبدالقيس التي ثبت على إسلامها بتوجيه من زعيمها «الجارود بن المعلى العبدي»، وحين انهارت أمال المرتدين في إطفاء جذوة الإسلام وخسروا رصيدهم الاجتماعي وامتيازاتهم السياسية، رحل أكثرهم عن هذه البلاد، ومنذ ذلك الحين صارت الغلبة في بلاد البحرين للعناصر العربية المؤلفة من قبيلة عبد القيس وبعض القبائل الأخرى «كبني تميم» و«بكر بن وائل» ووقضاعة وإياد والأزد» وغيرهم، حيث نزحت إلى هذه الجهات عشائر كبيرة منهم بعد

وقد تحققت لهذه القبائل عوامل السيطرة على الحياة في هذه البلاد من جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كافة، فانغمست في الحياة المدنية وبذلك اتخذ المجتمع الحضري في مدن بلاد البحرين وقراها شكلاً جديداً، حيث صارت البطون والافخاذ المنحدرة من القبائل العربية السالفة الذكر تشكل اللبنات الاساسية للبناء السكاني بها

وقد لعبت هذه القبائل أدواراً مهمة في صنع التاريخ بهذه البلاد، وإن لم تكن على مستوى واحد في التأثير والاستمرار، فقد غابت «بكر بن وائل» عن المسرح بعد حروب الددة، كما اختفى دور «قضاعة» قبل ذلك .

اما وتميم و فقد اخذ ذكرها في التلاشي والانكماش منذ أواخر القرن الثالث الهجري، وظلت «الازد» تواصل دورها العسكري والسياسي حتى ظهور الدولة العيونية في منتصف القرن الخامس الهجري، حيث شاركت في الحرب مع القرامطة ضد الأمير «عبدالله بن علي العيوني» الذي الحق بهم الهزائم، فأجلى من تبقى منهم إلى عُمان، ومن بين من تم طرده قبيلتا «حمى بن عيمان» و«حكان» يقول ابن المقرب:

لكنهم البستوا اسساسها ونفَسوًا عنها حَمِيُّ بن عَسيْسان وحَدَانا<sup>(٣٢</sup>)

من هنا يمكن القول أن قبيلة عبدالقيس كانت الأكثر تأثيراً واستمراراً في صنع التاريخ السياسي لهذه البلاد وتسيير دفة الحياة بها، وقد تمثل أوج قوتها وتأثيرها في تأسيس الدولة العيونية التي حكمت البلاد مائة وثمانية وستين عاماً تقريباً وهي الفترة من ٤٦٨ هم إلى ٦٣٦ هم، ومن المعلوم أن العيونيين هؤلاء ينصدرون من هذه القبيلة، وهذا ما يدفعنا إلى تسليط شيء من الضوء على «عبدالقيس» منذ قدومها إلى هذه البلاد وحتى قيام الدولة العيونية(٢٠٠).

#### قبيلة عبدالقيس:

تعتبر قبيلة عبدالقيس من ابرز قبائل «ربيعة بن نزار» وقد انتشرت منازل ربيعة في كل من «تهامة ونجد»، وقد ذكر النسابون ان لعبدالقيس ولدين هما «افصى واللبر»، وسنقتصر على ذكر سلالة «افصى»، فمن هذه السلالة تفرعت العشائر والبطون التي استوطنت شرقى الجزيرة وإليها ينتمى العيونيون .

#### نسب عبدالقيس:

ولد دافصى، لكيزاً، فولد دلكيزاً، صباحاً ونكرة بطناً، ووديعة بطناً، وولد دوديعة، عمراً وغنماً بطناً، وهناً بطناً، فولد دعمرو بن وديعة، انماراً وعجلاً والديل بطناً، والحارث بطناً، ومحارباً بطناً.

بنو أنمار بن عمرو بن وديعة:

ولد «انمار» مالكاً وثعلبة بطناً، وعائدة بطناً، وسعداً بطناً، وعوفاً والحارث، فولد «الحارث» ثعلبة بطناً، وعمد بن الحارث وعامر بطناً، فولد «عامر» عوفاً ومرة وربيعة وهماماً ونعماناً وعطبة ومالكاً فولد «مالك» ربيعة والوارث، وهو عامر وهداج وعبدالله وسعد وعياذاً وسليمة، وولد «عوف بن انمار» بكراً، وولد «بكر» عوفاً، وولد «عوف» عمراً وربيعة، ووائلة، ومرة، وجذيعة، فولد «جذيعة بن عوف» ثعلبة، والحارث، وسعداً، وعوفاً، وعامراً، ومعاوية، وصعباً، فولد «الحارث بن جذيعة» عدياً بطناً، ومرة، وعمر، وعامراً، وسعداً ، فولد «عدي» قيساً ومالكاً والمنعم ولوذان، وولد «ثعلبة بن جذيعة» كيياً وسائغاً ومحاوية، فولد «معاوية» حارثة ومعشراً وقريعاً واسجم وعبد شمس وعمراً وحيياً، وولد«عوف» عمراً، وولد «عموا، وولد «عوف» عمراً، وولد «عوف» عمراً، وولد «عوف» عمراً ، والأ

بنو رعجل بن عمرو بن وديعة،:

ولد «عجل بن عمرو بن وديعة» ذهلاً وكاهلاً، فولد «ذهل» ظالماً، فولد «ظالم» حداداً وعمراً وغالباً، فولد «حداد» ليثاً بطناً وتعلبة بطناً، فولد «ليث» عساساً وعامراً بطناً، فولد «عساس» حدرجان وعدياً واسوى وحيياً وعبد يغوث وحضرمياً.

بنو رمحارب بن عمرو بن وديعة،:

ولد «محارب بن عمرو» حطمة وظفراً وامراً القيس ومالكاً. ينه والديل بن عمرو بن وديعة»:

ولد «الديل بن عمرو» ظفراً وعوفاً وعوبقاً .

بنو رغنم بن وديمة بن لكيز،:

ولد وغنم بن وديعة، عرفاً وعمراً، فولد «عوف» الحارث ورفاعة وجابراً، فولد «الحارث» عرفاً وأسعد وثعلبة، فولد «عوف» مازناً وعبّاداً وعوفاً وعمراً وسحيماً، وولد «عمرو بن غنم» الديل ومازناً . بنو نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس:

وولد «نكرة بن لكيز» صبرة وشقرة وعجلاً وظفراً وشزناً ومنبها .

بنو شن بن أفصى بن عبدالقيس؛

وولد «شن بن افصى» ازيزاً وعدياً والديل، وولد «الديل» سعداً وجذيمة وحبيباً وعمراً وهزيزاً<sup>(٣٥</sup>وصبرة، فولد «صبرة» الجعيد فولد «الجعيد» عمراً وقد لقب بالأفكل.

هؤلاء هم أهم فروع عبدالقيس وبطونها كما جاء في كتب الإخباريين من أمثال «ابن الكلبي وابن حزم والعُتبي» .

النسبة إلى قبيلة عبدالقيس:

جامت النسبة إلى قبيلة عبدالقيس على اربع صيغ هي: عبقسي (٢٦), وقيسي، وعبدي، وعبد، والأولى هي الأشهر والأكثر دقة وسلامة من اللبس، فإذا قيل عن شخص عبقسي فلا ريب في انتمائه إلى قبيلة عبدالقيس دون غيرها، أما إذا قيل قيسي أو عبدي أو عبد فلا بد من التثبت من القبيلة التي ينتسب إليها، كقبيلة «قيس عيلان» و«عبدالدار» من تميم وغيرهم ممن يحمل هذه الأسماء.

وقد أوقعت الصيغ الثلاثة الأخيرة النسّابين في اللبس والخلط عند نسبة عدة شخصيات من ذلك على سبيل المثال «المنذر بن ساوى» فقد أشكلت هذه النسبة على النسّابين فنسبه بعضهم إلى «تميم» ونسبه آخرون إلى «عبدالقيس».

هجرات قبيلة عبدالقيس من تهامة إلى الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية:

كانت قبيلة دعبدالقيس» تعيش في تهامة إلى جوار أخواتها من قبائل «ربيعة» إلى أن تكاثروا وضاقت بهم تلك الأراضي، فاضطر الكثير منهم إلى الهجرة عنها إلى جهات شتى، ومما ساعد على تلك الهجرة ما حلّ بتلك البلاد من قحط وجدب إلى جانب الحروب التي اشتعل أوارها بين تلك القبائل، وكانت «عبدالقيس» قد تركت منازلها في تهامة واتجهت إلى بلاد البحرين في إثر صراع مسلح جرى بينها وبين

بعض أبناء عمومتها من بني «النمر بن قاسطه، في إثر قيام جماعة من بني «عامر بن الحارث بن أنمار بن وديعة بن لكيز بن أفصى» بقتل سيد ربيعة «عامر الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسطه (<sup>۲۷۷</sup>)، يقول ابن المقرب في مسير عبدالقيس إلى البحرين:

#### وسسارت إلى البسمسرين منهم عسمسابة مسمسالنتُ غيار ات مسفساه برُ غُسرًانُ<sup>(۸۸)</sup>

ولا توفر المصادر تاريخاً محدداً لهذه الهجرة إلا أن حصولها قبل القرن الرابع الميلادي مؤكد، فقد كانت قبيلة عبدالقيس ضمن القبائل العربية التي هاجمت جنوب فارس من أراضي شرق الجزيرة العربية إبّان طفولة الملك الفارسي «سابور الثاني» للقب «بذي الأكتاف» (حكم بن سنتي ٣٠٩م و٣٧٩م)(٣٠اوالتي ذكرها الطبري.

#### مواطن عشائر عبدالقيس في شرق الجزيرة العربية:

سارت عبدالقيس من تهامة بقيادة «عمرو بن الجعيد بن صبرة» فاختارت الإقامة 
ببلاد البحرين، وحين وصلتها قامت بهجوم كاسح على من كان بها من العجم والعرب 
«كإياد وتنوخ» فأجلتهم عنها إلى العراق، حينذاك ربطوا خيولهم بكرانيف النخل فقال 
كاهن إياد(-1): «عرف النخل أهله»، وفي ذلك يقول «عمرو بن اسوى الليثي» من 
عبدالقيس بعد ذلك بزمان:

## شـــحطنا إياداً عن وقـــاع فـــقلَصتْ وبكراً نفــينا عن حــيــاض المشـــقـــــِ

وبعد أن استصفت عبدالقيس أراضي البحرين تقاسمتها في ما بينها، فنزلت «جذيمة بن عوف» الخط<sup>(11)</sup> وأفناءها، ونزلت «شن بن أفصى» طرفها وادناها إلى العراق، ونزلت «نكرة بنو لكيز بن أفصى بن عبدالقيس» وسط القطيف<sup>(٢٢)</sup> وما حوله، والشفار<sup>(٢٢)</sup> والظهران<sup>(٢٤)</sup> إلى الرمل <sup>(٢٠)</sup>، وبين هجر<sup>(٢)</sup> إلى قطر وبينونة، ونزلت «عامر بنو الحيار» والعمور وهم بنو الديل ومحارب وعجل أبناء عمرو بن وبيعة بنو لكيز بن أفصى بن عبدالقيس ومعهم عمارة بنو أسد بن وبيعة بنو لكيز بن أفصى بن عبدالقيس

ومعهم عمارة بنو اسد بن ربيعة حلفاء لهم الجوف (<sup>(4)</sup>) والعيون <sup>(14)</sup> والأحساء حذاء طرف الدهناء <sup>(۱)</sup> وخالطوا أهل هجر في دارهم، وقد احتفظت عبدالقيس بهذه المواضع حتى ظهور الإسلام.

وقد نكرت مناطق أخرى لعبدالقيس دون أن يُحدُد أي العشائر تسكنها منها المشقر والصفا وجواثا<sup>(١٠)</sup>وسماهيج ومحلم وقبة وعدد أخر من القرى، وذكرت المصادر ايضاً عدداً من القرى لبنى عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وبيعة بن لكيز بن أفصى.

وذكر ابن الفقيه انها أضعاف قرى بني محارب، كما ذكرت من منازلهم قطر<sup>((\*)</sup> وجبلة (\*<sup>(\*)</sup>) وذكرت المصادر لبني محارب عدداً كبيراً من القرى والمدن منها «هجر والعقر» (\*<sup>(\*)</sup>).

أما جذيمة بنو عوف فمن منازلها «البيضاء» وتسمى باسمهم و«أحساء خرشاف» وقرية «آفار» لجماعة من خليد بن جذيمة، و«صلاصل» (٤٠) لبني عامر بن جذيمة، و«اصلاصل» (٤٠) لبني مسمار بن جذيمة

وقد حدث بعض التبدل في مواطن القبائل بعد الإسلام فقد اصبحت القطيف من منازل جذيمة بن عبدالقيس وكانت رئاستهم في بني مسمار<sup>(٥٠)</sup>، وشفار لبني عامر بن الحارث بن عبدالقيس، ووصفوا و<sup>(٥٠)</sup> لبني حفص بن عبدالقيس وكانوا بها عندما دخلها القرامطة في سنة ١٨٧هـ، والظهران لبني سعد بن تميم وكانوا بها عندما فتحها «أبو سعيد الجنابي» سنة ١٨٧هـ.

ويُرجع «عبدالرحمن عبدالكريم النجم» سبب هذا التبدل إلى وقوع الحرب بينهم فاضطروا إلى ترك منازلهم الأصلية إلى المناطق الأخرى، وإلى هجراتهم بعد الإسلام إلى البصرة والكوفة والموصل .

ومما تقدم يتضح مدى سيطرة قبائل عبدالقيس على معظم أراضي البحرين الأمر الذي حمل «الأخنس بن شهاب التغلبي» على القول: لكلّ اناس من مُسكِّد تُعسسمارةُ عسروضٌ إليسها يرجسعون وجسانبُ لكيسزٌ لهسا البسدران والسسيفُ كلُهُ وإن ياتهسسا باسٌ من الهند كسسارب

ومن الثابت تاريخياً أن قبيلة عبدالقيس كانت من أسبق الناس للدخول في الإسلام والانضواء تحت رايته حيث حققوا بذلك منزلة كريمة، عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين وفدت عبدالقيس إليه بقوله: «يا معشر الانصار اكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام أشبه شيء بكم أشعاراً وأبشاراً أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلواء (١٩٥٨)، وقد تغنى ابن المقرب بهذه القسلة في شعوه فمن ذلك قوله:

واصبحتُ آلُ عبدالقيسِ قد ثلجتُ صدورُها فترى الموتورَ مُستسباً(١٠٠)

ويقول:

وفي بني محارب الذي ينتمي إليهم العيونيون يقول: وإن صــــاح داعي حــــيـــهــــا في مُـــحــــارِبِرِ اتــــــُّ تـــَـــاطُـــا للـــــــات حــــــــــــا<sup>(۱۱)</sup>

وكان بنو عبدالقيس قبل أن يصلوا إلى البحرين ويتخذوها وطناً لهم، قد اقاموا بنجد ردحاً من الزمن وكان لهم فيها ملك ورياسة عبر عنها ابن القرب بقوله:

### واصبحت بقُرى البحسرين خيلُهمُ تجــــرُ للعبرُ اشطاناً وارسانا(٢٢)

نسب الأسرة العيونية ومكانتها من عبدالقيس:

تعتبر الأسرة العيونية من أبرز بيوتات عبدالقيس في بلاد البحرين، وتضرب جذورها في بني عيذ بن مرة بن عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس، وينو عيذ هؤلاء هم بنو عائذة الذين ذكر الكلبي<sup>(۱۲)</sup> في جمهرة النسب بأنهم أحد بطني مرة بن عامر بن الحارث للار ذكرهم، والأسرة العيونية من أل إبراهيم للعروفين في هذه القبيلة وهذا واضح في ما عبر عنه الشاعر علي بن المقرب وهو يتحدث عن أصول أسرته ونسبها، وفي ما ورد عن سلاسل أنساب الأعلام من هذه الأسرة من أمثال رأس الدولة العيونية الأمير «عبدالله بن علي» وحفيده «أبي سنان محمد بن الفضل بن عبدالله» وغيرهما، ومن ذلك قول ابن المقرب في النسبة إلى عبدالقيس:

لعاين دوني عصبة عبدلية

تسامى فسرادى للعسلا ومسقانبسا(١٤)

ثم إلى «لكيز بن أفصى بن عبدالقيس»:

به افستسخسرتُ هنبٌ وطالت بمجسدم

لكيسرُّ وعسرُّتُ عسبسدُ قسيسس ووائلُ ( ١٠٠)

وفي نسب اسرته إلى آل إبراهيم بن عبدالقيس قال:

ومن ال إبراهيم كل مُسسنتي

عن المجهد يحهد الذرى والغهواريا(٢١)

ويقول وهو ينوه عن الأمير دعبدالله بن علي» ورهطه من بني إبراهيم مشيراً إلى نسبهم في بني مرة:

وفي انتماء الأسرة إلى بني عيذ يقول: ومن نسل ع<u>ي</u>نزف<u>تي</u>ةً أيُّ ف<u>تيةٍ</u> يُجِلُ الصُعادي باسُها فيهائها (<sup>(۱۸)</sup>

وقد جاء في شرح هذا البيت في مخطوطة الديوان ما نصه: «يعني بني عيذ بن مرة بن عامر وفي مرة البيت من بني عامر وفي عيذ العدد من بني مرة» .

وقد ورد ذكر بني عيد هؤلاء على لسنان الشناعر القطيفي «الحسين بن ثابت العبدي» في قصيدة خاطب بها عشائر عبدالقيس يستعطفهم فيها ويلتمس منهم السعى في إخراجه من السجن لدى الأمير العيوني «ابي سنان محمد بن الفضل» (١٦)

وقد نص الأصبهاني في سياق حديثه عن الأمير «أبي سنان» على أنه «أبو سنان محمد بن الفضل بن عبدالله بن على العبدي» ثم المركي<sup>(٧٠)</sup>.

ومما سلف يمكن الجزم بأن العيونيين من ال إبراهيم من بني عيذ بن مرة بن عامر من قبيلة عبدالقيس واستبعاد كل ما عدا ذلك من الأقوال، إذ من الخطأ الظاهر ما جاء في دراسة المديرس نقلاً عن أحد الباحثين المعاصرين من القول، برجحان انتماء العيونيين إلى ثعلب بن مرة بن عامر اعتماداً على ما ورد في مؤلفات القلقشندي عن نسب بنى عامر (١٨).

#### بنو عقيل:

من أهم القبائل التي استوطنت البحرين وارتبطت مع العيونيين بصلات التناحر والتصاهر «بنو عقيل»، فقد كانوا من أكثر القبائل انتشاراً في أراضي كل من البحرين والعراق وهم ينتسبون إلى «عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» من العدنانيين، وأشهر بطون بني عقيل هم بنو عبادة وبنو المنتفق وبنو خفاجة وبنو عامر.

وقد استقرت هذه البطون في اراضي البحرين والعراق<sup>(٢٢)</sup> بعد نزوحها من «نجد» في اواضر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري، وقد تواكب ظهور «عقيل» في البحرين مع بداية ظهور حركة القرامطة فيها عندما تحالفوا معها، وقد أشار إلى ذلك «ابن الأثير»<sup>(۲۷)</sup> في حوالي سنة ٨٢٨هـ الموافق سنة ٨٩٩ م .

وكثيراً ما يطلق اسم وبني عقيل، على بطن أو اكثر من هذه البطون، الأمر الذي يثير بعض الإشكال لدى الباحثين في التمييز بين الفرع والأصل، ويرجع ذلك على ما يظهر لتجاورهما في السكن(٢٠١)، ويعتبروبنو عامر، أهم القبائل العربية في البحرين بعد قبيلة معبدالقيس، من حيث القوة ووفرة العدد وسعة الانتشار، والاستثثار بالسيطرة السياسية والانتصادية في البلاد خلال فترة طويلة من تاريخها

امادحمد الجاسر» (\*\*) فيرى أن بني عامر في الأصل من بني عبدالقيس، غير أن إقامة بطون من وبني عبدالقيس، غير أن إقامة بطون من وبني عامر بن صعصعة، في هذه النواحي واتفاق اسم القبيلتين سبب اختلاطهما، فتكوّن من ذلك بروز بطن من مختلف تلك القبائل وعرفت باسم «بني عامر» ثم وببني خالد» في عصور متأخرة منذ القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري .

ولعل التقارب في الأصل والموطن هو الذي حمل البعض على إطلاق اسم أحد البطون على الآخرى، أو استعمال اسم جامع لكافة هذه الفروع في هذا الامتداد الجغرافي والقبلي للتصل.

ومن أشهر بطون بني عامر في البحرين «الشبانات» المنسويين إلى زعيمهم «شبانة»، و«القديمات» المنسويين إلى زعيمهم «قديمة»، و«الغفيلات» المنسبين إلى زعيمهم «غفيلة»(١٧)، وبنو شريك، ومرة، وخالد، وقيس، وبنو مالك، وبنو الحارث، وبنو الليث، وبالعديد من بيوتات هذه القبائل تغنى ابن المقرب في شعره، من ذلك قوله:

ومن ذا يُسامى مُسرّة ويها سمت

إذا فسقددتُه الحسربُ طال أيامُسها

ومـــا مــالكُ إلا الحـــماةُ وإنْ أبتُ

رجال فببالأناف منها رغسامسها

## وفي حـــــارثرواللُبْــــؤ<sup>(\*\*)</sup> غُـــرُّ غطارفَ يُبِـرُ على الخــصم الآلهُ خــصـــامــهــا<sup>(^^)</sup>

وقد شغلت مضارب عشائر عامر مناطق واسعة من بوادي البحرين، فقد قال دالشريف الإدريسي، في القرن السادس الهجري: ويتصل بالقطيف من ناحية البصرة بر متصل لا عمارة فيه أي ليس فيه حصن ولا مدينة، إنما به أخصاص لقوم عرب يسمون «عامر ربيعة»، فهذا الوصف يعكس بوضوح المدى الواسع لانتشار بني عامر في أراضي البحرين، بحيث أصبحوا يشكلون الجزء الأعظم من سكانها والقوى القادرة على النهوض بالأعباء السياسية فيها، وبخاصة في القرنين السادس والسابع الهجريين.

وهناك إلى جانب عبدالقيس وبني عامر بعض عشائر من «خندف» وأخرى «قحطانية» أشار إلى وجودهم ابن المقرب بقوله:

ومن كسان منا من جسمساهيسر خندفر وقسيس فسساتراب الوغى وندامسها ومسا في بني قسمطان إن شئت الوغى توان ولا بنضسو لدينا حسسامسهسا<sup>(۸۸)</sup>

ومن الواضح أن قطاعات كبيرة من هذه العشائر قد هجرت حياة البداوة واستقرت في المدن والقرى بالبحرين إلى جانب العناصر المتحضرة ممن أشرنا إليهم سلفاً، فأسهمت معهم في صداغة الحياة الحضرية من خلال المشاركة في الوان النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كافة، في حين فضلت قطاعات أخرى من تلك القبائل الإقامة في الصحراء والاحتفاظ بما لها من الخصائص العشائرية معتمدة على الرعي والتنقل في حياتها المعاشية مع مواشيها».

\*\*\*

#### الهوامش

- (۱) ياقور: ياقون بن عبدالله الحموي، معجم البلدان، دار بيروت للطباعة والنشر، ج ١، ص ٢-ه، ٧-ه .
- (۲) أبر القداء: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، تقويم البلدان، دار الطباعة السلطانية،
   ص ۹۹ .
- ") الدمشقى: شمس الدين الدمشقى محمد بن ابي طالب الأنصباري، نخبة الدهر في عجائب الد والنحر، ص. ۱۲ .
  - (٤) ابن رستة: أبوعلى أحمد بن عمر، الأعلاق النفيسة، بريل، ليدن ص ٩٦.
- (٥) عبدالفتاح محمد الحلو: ديوان ابن المقرب، مكتبة التعاون الثقافي، الطبعة الثانية، ص ٧٩.
  - (٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٩٩١ .
- (٧) ناعب: قبيلة بعثمان تسكن جبلاً يعرف بجبل النعب، مخطوطة ديوان ابن المقرب، ص ٤٦ .
  - (λ) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص٢٢٣.
- (٩) عبد الرحمن بن عثمان الملا: تاريخ هجر، السطح والتضاريس، مكتبة التعاون الثقافي،
   ط۱، ج۱، ص ۱٤.
  - (١٠) محمود شاكر: البحرين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ص١٢.
    - (۱۱) لللا: تاريخ هجر، ج ١، ص ١٤.
- (١٢) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، دار الحرية للطباعة، مطبعة الحمهورية، بغداد، ص ١٨.
  - (۱۳) الملا: تاريخ هجر، ج ١، ص ١٦.
  - (١٤) محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسود، مكتبة الحياة، بيروت، ط ٢، ص ٢٠ .
    - (١٥) محمود شاكر: البحرين، ص ١٦٤.
    - (١٦) محمود شاكر: البحرين، ص ١٦٩.
      - (۱۷) الملا: تاريخ هجر، ج ١، ص ١٨.
    - (١٨) محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسبود، ط ٢، ص ٢٠٩ .
      - (١٩) السير أرنواد ويلسون: تاريخ الخليج، ص٦٣ .

- (٢٠) د جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، ج ١، ص٣٠٥ .
- (٢١) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية المنطقة الشرقية «البحرين قديماً»، منشورات دار اليمامة، ق ١، ص ٣٠٧.
  - (٢٢) الألوسى: تاريخ نجد، مخطوط، ص ٩٢.
  - (٢٣) محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسعد، مكتبة الحياة، بيروب، ص ٦٦.
- (٢٤) محمد بن عبدالله بن عبدالمسن ال عبدالقادر: تحفة المستفيد، مكتبة المعارف، الرياض، ج ١، ص ٥٥ .
  - (٢٥) دجواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ١، ص ٥٤٠ .
    - (٢٦) دجواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ١، ص ١٩.
      - (۲۷) لللا: تاریخ هجر، ج ۱، ص ۳۰.
  - (٢٨) أبو الحسن بن علي بن الحسين بن علي المسعودي: مروج الذهب، ج ٢، ص ٢٥-٢٦ .
    - (٢٩) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، مرجع سابق، ص٤٠٠.
      - (٣٠) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: المرجع السابق نفسه، ص ١١٨.
        - (٣١) الرجع السابق نفسه: ص ١١٨ .
        - (٣٢) المرجع السابق نفسه: ص ١٠٢ .
- (٣٣) مخطوطة ديوان الشاعر الأمير علي بن المقرب العيوني، الناسخ: محمد بن علي بن محمد ابن علي بن محمد ابن علي بن داود النجار الحساوي، تاريخ الفراغ من النسخ: ١٣ من ربيع الأول سنة ٩٦٣هـ، لخزانة الفقيه إبراهيم بن حسن بن زهير، خاص بمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، أصل للخطوطة في المكتبة الرضوية بمدينة مشهد في إيران قسم الأدب، ص ٥٠٥، وستكون الإشارة إليها في الصفحات التالية بمخطوطة الديران.
  - (٣٤) عبدالله بن مسلم بن قتيبة: المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر، ط ٢ .
- (٣٥) عبدالرحيم بن يوسف ال الشيخ مبارك: قبيلة عبدالقيس منذ ظهور الإسلام حتى نهاية
   العصر الأموي، ط ١، نادي المنطقة الشرقية الأدبي، سنة ١٤١٥هـ، سنة ١٩٩٥م، ص١٢٠.
- (٣٦) أبوسعيد عبدالكريم بن محمد السمعاني: الأنساب، تحقيق: محمد عوانة، مطبعة محمد هاشم الكتبي، بيروت، ج ١، ص ٧ .
- (۳۷) سُمُي بالضحيان: لأنه كان يجلس اقومه ضحى للفصل في خصوماتهم لكونه سيدهم وصلحب مرياعهم، العتبي: سلمة بن مسلم الصحارى، الأنساب، عُمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ج ۱، ص ۱۹۲ .

- (٣٨) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص٥٩٠ .
- (٢٩) سُمّي بذي الاكتاف: لأنه كان ينزع اكتاف الرجال، ابن الأثير: عزالدين بن الحسن علي
   ابن محمد، الكامل في التاريخ، ج ١، ص ٢٠٠ .
- (٤٠) مخطوطة ديوان ابن القرب العيوني: للناسخ: محمد بن علي النجار الحساوي، لخزانة: النقيه إبراهيم بن حسن بن زهير، خاص: بمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى.
- (٤١) الخط: الساحل المتد من عُمان إلى البصورة، البكري: عبدالله بن عبدالعزيز البكري، معجم ما استعجم، عالم الكتب، بيروت، ج ١، ص ٨١ .
- (٤٤) مدينة كبرى بالبحرين: الحسن بن احمد الهمداني: صفة جزيرة العرب، منشورات دار
   اليمامة، ص ٢٧٧ .
- (٤٣) الشفار: جزيرة بين أوال وقطر، فيها قرى كثيرة وهي من المنن التابعة لهجر وتعد من المدن الدارسة وريما غمرتها مياه الخليج، الحموي: معجم البلدان، ج ٣، ص ٣٥٣ .
- (33) الظهران قرية بالبحرين، وهي الآن من المدن الهامة والمتطورة بالمنطقة الشرقية من الملكة العربية السعوبية، الحمري: معجم البلدان، ج ٤، ص ٦٣.
- (٤٥) الرمل: قال ياقوت: الرملة واحدها رمل، وهي قرية لبني عامر من بني عبدالقيس بالبحرين، معجم البلدان، ج ٣، ص ٦٠ – وتوجد حالياً قرية في شرق واحة الأحساء تعرف باسم الرميلة لعلها البقية الباقية من الرمل.
- (٤٦) هجر: مدينة بالبحرين وهي قاعدتها ومدينتها العظمى، ناحية البحرين كلها يطلق عليها هجر، الحموى: معجم البلدان، ج ٥، ص ١٣٤٠.
- (٤٧) الجوف: وتعني المكان المطمئن من الأرض، وهو مكان معروف في الجهة الشمالية من الأحساء وبها مراع طيبة، الحموى: ج٢، ص١٨٧.
  - (٤٨) العيون: موضع قديم بالبحرين، الحموى: ج ٤، ص ١٨١.
  - (٤٩) الدهناء: صحراء غرب الأحساء، البكرى: معجم ما استعجم، ج ١، ص ٨١ .:
- (٥٠) جواثا: مدينة بالبحرين لعبدالقيس، وهي أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحموي: معجم البلدان، ج ٢، ص ١٧٤ . ولا تزال جواثا معرفة في واحة الأحساء وبها بقايا من مسجد عبدالقيس .

- (٥٠) قطر: قرية بالبحرين على سيف الخطبين عُمان والعقير وإليها تنسب الثياب القطرية، الحموي:
   ج ٤، ص ٢٧٣ . وللراد شبه جزيرة قطر التي تقوم عليها دولة قطر في العصر الحاضر .
  - (٥٢) جبلة: قرية لبني عامر بن عبدالقيس بالبحرين، الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص ١٠٦ .
- (٥٢) العقير: ساحل وقرية دون القطيف، الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص ٢٧٩ . ولا يزال الموضع معروفاً وكان أهم الموانئ في الأحساء إلى زمن قويب .
  - (٥٤) صلاصل: ماء معروف بمنطقة الحوف شمال الأحساء، الحموى: ج٢، ص ٤١٩.
- (٥٥) أوال: قرية بالبحرين وقيل جزيرة، وسميت بأوال نسبة إلى صنم كان لبكر بن وائل وتغلب
   تشاركهم فنه عبدالقس، المكرى: ج ١، ص ٢٠٠٨ .
  - (٥٦) بنو مسمار: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي، التنبيه والإشراف ص ٣٥٦، ٣٥٧.
    - (٥٧) صفوا: التنبيه والإشراف، المرجع السابق.
    - (٥٨) أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل، ج٣، ص ٤٣٢ .
      - (٥٩) مخطوطة الديوان: على بن المقرب العيوني، ص ٤٨١ .
      - (٦٠) مخطوطة الديوان: على بن المقرب العيوني، ص ٥٨٥ .
        - (٦١) مخطوطة الديوان: على بن المقرب العيوني، ص ٣٦ .
      - (٦٢) مخطوطة الديوان: علي بن المقرب العيوني، ص ٥٥٥ .
    - (٦٣) مجلة الوثيقة: عدد ٣٥، رمضان سنة ١٤١٩هـ، يناير سنة ١٩٩٩م، السنة الثامنة عشرة.
      - (٦٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان الشاعر علي بن القرب: ص٣٠٠.
        - (٦٠) مخطوطة ديوان الشاعر على بن المقرب: ص ٣٢٠ .
        - (٦٦) مخطوطة ديوان الشاعر على بن المقرب: ص ٣٠.
          - (٦٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٠٨ .
            - (٦٨) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٣٦ .
    - (٦٩) مجلة الوثيقة: عدد٢٥، رمضان سنة ١٩٤١هـ، يناير سنة ١٩٩٩م، السنة الثامنة عشرة.
- (٧٠) المديرس: مخطوطة ماجستير في التاريخ الإسلامي بعنوان إقليم البحرين في العصر
   العباسى ، كلية الآداب، قسم التاريخ، جامعة الملك سعود ، ص ٧٤ .

(٧١) المرجع السابق .

بيروت .

- (٧٢) د.عبداللطيف الحميدان: مجلة العرب، عند رجب وشعبان سنة ١٤٠٠هـ .
- (٧٢) ابن الأثير: عزالدين أبو الحسن علي بن محمد، الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية،
  - (٧٤) د.عبداللطيف الحميدان: مجلة العرب، عدد رجب وشعبان سنة ١٤٠٠هـ .
    - (٧٥) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية، ج ١، ص ٥٧ .
      - (٧٦) حمد بن لعبون: تاريخ ابن لعبون، مخطوط، ص ١٨.
  - (\*) في ديوان ابن المقرب، تحقيق د. عبدالفتاح الحلو: (ذي) انظر: صفحة ٤٦٢.
  - (\*\*) في ديوان ابن المقرب، تحقيق د. عبدالفتاح الحلو: (والليث) انظر: صفحة ٢٦٢.
    - - (۷۷) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٠٨ .
      - (٧٨) عبدالفتاح الحلو: الديوان، ص ٤٦٣ .

\*\*\*\*

# الفصسل الثاني

## مراكز الاستيطان الحضري

#### الراكز الحضرية

وكما تقاسمت البطون والأفخاذ البدوية من القبائل السالفة الذكر مواضع المياه والمراعي من براري هذه البلاد وباليتها، فقد استقرت القطاعات المتحضرة منها في مناطق ثلاث هي: ولحة الأحساء، وواحة القطيف، وجزر أوال، فقد انشأوا فيها للدن والقرى والأرياف، فأصبحت بما تمثلك من المنشأت العمرانية وقواعد التنمية الاقتصادية والتقاليد الاجتماعية والحياة الثقافية، من أهم المراكز الحضارية في الحزرة العربية.

ولأن المقام لا يتسع للإسهاب في إبراز ملامح الصورة عن هذه المراكز، فسنكتفي بذكر ما لا غناء عنه في إبراز معالم البُعد الحضاري لهذا التاريخ .

#### أ.الأحساء:

اصل الأحساء ومدلوله:

الأحساء بفتح الألف وإسكان الحاء المهملة وفتح السين المهملة بعدها الف ممدودة اسم كان يطلق إلى خمسين سنة خلت على ما يعرف الآن بالمنطقة الشرقية، وهي الأراضي الواقعة بين الخطين ٥١ و٤٥ شرقي جرينيتش والخطين ٣٠ و٣٢ شمالي خط الاستواء(١)، والاحساء لغة كما جاء في معجم البلدان ولياقوت،(١): «الاحساء» بالفتح والمد جمع وحسى بكسر الحاء وسكون السين، قال «الحسن بن مطيرة الاسدى»(٢):

أين جـــيــرائنا على الاحــساءِ اين جـــيــراننا على الاطواء؟

# 

و«الحُساء» بفتح الحاء والسين المهملتين بعدها الف ممدودة لغة في الأحساء، قال على بن المقرب :

ومدلول الأحساء اللغوي والطبوغرافي على ما يصف العلماء من امثال: «أبي منصور الأزهري»، و«المبرد»، و«الهمداني»، و«ياقوت»، اسم يطلق على كل أرض صخرية صابة تعطيها طبقة رملية تحتفظ بمياه الأمطار زمناً طويلا، إذا بحث عنه طالبه وجده ماءً بارداً عذباً صالحاً للشرب.

وقد صار الأحساء علماً على مواضع متعددة في جزيرة العرب أهمها وأشهرها أحساء «هجر»، التي أطلقت عليها للصادر أحساء «بني سعد» كما عُرفت فيما بعد بأحساء القرامطة. ويظهر أن الأحساء هذه كانت تغطي مساحة واسعة من هذه البلاد، ومن هنا يمكن القول إن السبب في إطلاق اسم الأحساء على الموضع السائف الذكر يعود للعلاقة بين مدلول الاسم لغوياً، والطبيعة الطبوغرافية لتلك المواضع.

وإذا كان الأمر كذلك فإن أجزاءً كثيرة من أراضي شرقي الجزيرة يمكن اعتبارها أحساء لانطباق معنى الاسم عليها، الأمر الذي يحملني على الاعتقاد بأن اسم الأحساء كان علماً على عموم الإقليم أو على جزء كبير من أراضيه، ومن هنا يمكن القول إن إطلاق اسم الأحساء على إقليم البحرين لا يرتبط باسم المدينة التي عمرها القرامطة واتخذوها حاضرة للكهم، والتي أوماً بعض المؤرخين إلى أن الإقليم استمد اسمه منها لشهرتها في ذلك العهد. واسم الأحساء قديم أشارت إليه النصوص الأشورية بلفظ

«حازي»<sup>(ه)</sup> وبخازو» على اعتبار أنه قسم من الأراضي الواقعة على الساحل الشرقي لجزيرة العرب، فقد ورد نص للملك الآشوري «اسرحدون» أنه قام في سنة ٦٧٦ق.م. بالزحف على القبائل العربية التي تقطن أرض «بازو وحازو»: وهما من أراضي البحرين على رأى الباحثين المحدثين<sup>(7)</sup>.

ويرى بعض الباحثين أن «بازي» تعني الأرض الواقعة على ساحل الخليج، وأن خازو «حازو» هي الأحساء، وينبه الدكتور «جواد علي» إلى ما يراه من تقارب كبير بين «حازو» والأحساء، لذا نرى أن هذا الاسم يشمل الإقليم كله قبل بروز عاصمة القرامطة على خريطة العمران.

## تأسيس مدينة الأحساء :

ينسب المؤرخون كدناصر خسرو» تأسيس الأحساء إلى «أبي طاهر سليمان بن الحسن بن أبي سعيد الجنابي القرمطي» سنة ٢١٤هـ، غير أن المصادر تحدثنا بأن الموضع الذي أنشأت عليه هذه المدينة في نظر عدد من المؤرخين والبلدانيين العرب، كان يعرف بلحساء «بني سعد» من أولاد «زيد مناة من تميم»، حيث كانت منازلهم تشغل مواضع كثيرة من أراضي هجر بدءًا من «يبرين» جنوباً حتى احساء هجر، وقد كانت الاحساء هذه مقر إقامة رئيسهم وعاملهم «إبراهيم بن موسى» وأخلاط من هذه العشيرة (أ)، لذلك عرفت بإضافتها إليهم ولم تزل على هذا الحال حتى ظهر «أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي» في ساحة الصراع، وشرع في حصار مدينة هجر من بداية العقد التاسع من القرن الثالث الهجري، فأسس بعض الدور له ولخاصته من بداية العقد التاسع من القرن الثالث الهجري، فأسس بعض الدور له ولخاصته بالأحساء، فكان أول من قطنها من القرامطة، وهذا واضع في ما ذكره المقريزي(أ).

وبناءً على ذلك فإن نسبة بناء مدينة الأحساء إلى «ابي طاهر القرمطي» سنة 
١٩ هـ على حد زعم من نسبها إليه لا تعني كونه المؤسس، بل نسبتها إلى «ابي طاهر» 
لكونه الذي عمرها وحصتها وإحاطها بالأسوار وأطلق عليها اسم «المؤمنية»، غير أن 
هذا الاسم لم يكتب له الاستمرار فقد ظل اسم الأحساء مستعملاً ولكن بإضافته إلى 
القرامطة بعد أن تجرد من نسبته إلى «بنى سعد».

#### موقعها :

تقع مدينة الأحساء القديمة كما تشير الآثار في الشمال الشرقي من مدينة «الهفوف» في موقع الحقول الكائنة جنوب شرقي «المبرز»، فهي تشمل كامل قرية «البطالية» وما حولها من بساتين النخيل، وفي غياب معلومات رسمية توضيح حدود قرية البطالية (١) فإن الباحثين وفي مقدمتهم فهد بن على الحسين، يتخذون من المعالم الطبيعية المرتبطة بالقرية والمساحات الزراعية التي ترويها عين الجوهرية المعروفة هناك اطارأ أولياً لحدود القرية في الوقت الراهن. ومن هنا يرى الحسين(١٠) أن أقصى الحدود الشمالية للقربة بتصل بير «الرفيعة»، أما ناحيتها الجنوبية فمن المتعذر وضع حد تقريبي له بسبب تداخل الأراضي المزروعة وعدم وجود معلم يميزها، وأقصى الحدود الغربية للقرية يحاذي الحافة الشرقية لموقع «بهيتة»، أما حدها الشرقي فيقترب من طرف السهل الغربي لجبل «الشعبة»(١١)، وموقع القرية حالياً يقع قريباً من الطرف الشرقي لواحة الأحساء . وعلى ضوء الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث فهد الحسين للمواقع الأثرية التي تنتشر حول موقع مدينة «البطالية» وبداخلها، استطاع حصر البحث عن موقع مدينة الأحساء التاريخية في البقعة المصورة بين جيل «الشعبة» وبر «الرفيعة» و«الشراع» و«بهيتة» و«السليت»، وعلى ذلك فإن قرية البطالية تمثل جزءاً كبيراً منها(١٣)، فقد سجل المسح الميداني الذي أجراه في المواقع هناك عدداً من المواقع التاريخية والأثرية بالقرية، وهي مواقع ذات صلة بمدينة الأحساء ذكرتها المعادر كمواقع تمثل أحزاء من تخطيط تلك المدينة، ومن أهمها عين «الحوهرية» وقصر «قريمط» و«الرجل» وحقل «الخايس» و«القرجاء» و«الجريعاء». ومن دواعي اعتقاده(١٢) برجحان كون تلك المواقع تمثل أجزاءً من تخطيط مدينة الأحساء توافق ترتب مواقعها على خريطة الدراسة المدانية مع سياق الأحداث التاريخية، وهو ما يتوافق تماماً مع ما أثبته المسح الميداني الأثري لتلك المواقع، إذ يقع بستان «الخايس» حالياً إلى الجنوب من موقع «الرحل»، في حين أن «الرحل» يقع ملاصقاً لتل قصر «قريمط»، وهو ما عبرت عنه المصادر (و«الرحل» قبريب من دار السلطنة، والمراد بدار السلطنة قسمسر «القرمطي»).

## التخطيط الأولى لمدينة الأحساء في الفترة القرمطية والعيونية:

## أ- مدينة الأحساء في الفترة القرمطية:

بنيت مدينة الأحساء على نمط المدن المورة (<sup>(1)</sup>)وهي عبارة عن مدينتين إحداهما وسط الأخرى، ولكل منهما سور وأبواب ويحيط بكل منهما أربعة أسوار دفاعية متعاقبة على هيئة حلقات متحدة المركز في شبه دائرة كاملة، في حين تضم أسوارها مدن وريف قرى الأحساء (<sup>(1)</sup>)، وتقدر المصادر المسافة بين كل سور وآخر من أسوار المدينة الأربعة قرابة فرسخ.

## التقسيمات الداخلية لمدينة الأحساء:

تشغل مدينة الأحساء المركزية المعروفة في العهد القرمطي باسم «المؤمنية» وسط مدينة الأحساء الكبرى، وهي المنطقة المحصورة داخل السور الأول وكانت محل إقامة الأسرة «الجنابية» الحاكمة. وتذكر المصادر أنها قصر عظيم منيف البناء (أأ). ولاهمية هذه المدينة فقد جرى تحصينها تحصيناً جيداً، حيث احيطت بسور ضخم يحيط به من الخارج خندق ملي، بالمياه وعلى مداخلها أبواب من الحديد. وتذكر المصادر أن «المؤمنية» في العصر الجنابي كانت تضم بداخلها العرش الملكي، وهو عرش كان يجتمع فيه الحكام الجنابيون الستة المعروفون ووزراؤهم، وتصف المصادر هذا العرش بأنه عبارة عن منصة صنف عليها ستة كراسي يجلس على كل منها أحد الحكام من ذرية أبي سعيد تقابلها منصة صنف عليها ستة تخوت يشغلها وزراؤهم الستة(المبين وجنوبهم . وتمتاك هذه المدينة الأحساء الكبرى وبها يقيم جمهور الناس واتباع الجنابيين وجنوبهم . وتمتاك هذه المدينة نعيم المدينة المتقدمة من دور وأسواق ومصانع ومستودعات ومرافق عامة وميدانين للعروض العسكرية والتدريب، وتنتشر بين أمسارها مزارع النخيل والحبوب وحدائق الفاكهة والخضراوات، وبها عدة عيون جارية من أهمها: «الجوهرية»، و«القضيات»، وسيأتي الحديث عنها لاحقاً، من أهمها: «الجوهرية» و«المخصيرة»، و«القحيات»، وسيأتي الحديث عنها لاحقاً، وكانت العناية بالزراعة فائقة ولماء ينتفم منه بصورة جيده(الا).

## ب - مدينة الأحساء في العهد العيوني:

اما في العهد العيوني فإن المدينة على ما يظهر لم تظل على ما كانت عليه من الانساع وقوة التحصين، رغم أن الأمراء العيونين قد اتخذوا من المدينة المركزية بها مقرأ لكرسي حكمهم، منذ الوهلة الأولى التي استولى فيها الأمير عبد الله بن علي الميوني على مقاليد الحكم في البلاد سنة ٤٦٩هـ الموافق ١٠٨٣م، بعد نجاحه في الإطاحة بالقرامطة، وهو ما عبر عنه الشاعر على بن المقرب بقوله:

وإن تات قسصسرَ القسرمطيُّ تجسدُّ بهِ جساجمُ قسومي والقسرومُ المصاعباً (١٩٠

وكانت تنعت انذاك بدار الملك أو دار السلطنة . ويبدو أن الاهتصام بالحصاية والتحصين كان قاصراً على المدينة الركزية فحسب، أما المدينة الكبرى فلم تكن العناية بأسوارها كبيرة فتداعى بعضها أو أزيل، وريما حصل ذلك في أواخر الدولة العيونية أو أن الأمراء العيونيين لم يكن لديهم من المخاوف أو الشعور بالخطر متلما لدى القرامطة، فأهملوا العناية بتلك الأسوار ولم يظل بها سوى السور الأول المحيط بالمدينة المرزية والسور الداخلي الذي كان يحيط بمدينة الأحساء الكبرى. يمكن فهم ذلك من قول ابن المقرب وهو يدعو المدينة بالسقا وهطول الغيث:

وجــــاد من الجـــديد إلى المصلّى إلى الحـــدمنين وكَـافُ الركـــابِ

وقد قام الباحث فهد الحسين برسم خريطة أولية بها أجزاء من تفاصيل مخطط مدينة الأحساء<sup>(٢٠)</sup>، مسترشداً بما ورد في المصادر من إشارات إلى تلك المدينة علاوة على ما أجراه في الموقع من مسبح ومجسكات.

ومما ذكره بهذا الصدد أن للمدينة أربعة دروب ومداخل كانت تتوزع على سوري المدينة الداخليين الأول والثاني وهي:

المدخل والدرب الشمالي: ويقع في الجانب الشمالي من المدينة ويتصل به
 درب واسع يسمى درب الشمال أو درب «الثليم».

- للدخل والدرب الجنوبي: ويقع من ناحية الجنوب للمدينة في المنطقة الواقعة
   بين بستان «الخايس» و«الرحل».
- ٣- المدخل والدرب الشرقي: ويقع قريباً من «الجريعاء» (أم الدجاج)، ويؤدي إلى
   درب «الحنائد» الواقع شرقى مدينة الأحساء.
- الدخل والدرب الغربي (٢٠٠): ويقع غربي مدينة الأحساء ، قريباً من موقع «بهيتة» غربي قرية البطالية، وإمام هذا المدخل يقع ما يعرف «بالعطيفة» وهو سور قصير منكسر توضع فيه التمور قبل تخزينها. وكان يقيم على حراستها بالتناوب رجال من المحاربين الأشداء، وقد ورد ذكره في أخبار اليوم المعرفف «بيوم العطيفة»، وقد جاء عن هذا اليوم من شرح ديوان ابن المقرب ما ملخصه أن الأمير العيوني أبا القاسم مسعود بن محمد جعل على رهطه من أل إبراهيم في حراسة العطيفة نوبة، وفي إحدى نوباتهم قرر البدو مهاجمة البلد وبهب ما بالعطيفة، ويخاصة لما علموا من عيونهم أن الذي كان في تلك النوبة ثلاثون رجلاً فقط من أل إبراهيم ، وقدموا لهجومهم بنفر قليل في شكل لصوص بقصد إشخال القائمين على الحراسة وصرف انتباههم عما سيحدث، ثم أتبعوا ذلك بشن هجوم شامل تصدى له أولئك الفرسان وتمكنوا من إيقافه حتى وصلت النجدة من البلد وتم طرد البدو(٢٠٠).

وكانت الدروب السالفة الذكر تخترق ريف مدينة الأحساء الكبرى وما يتخلله من قرى حتى تلتقي عند المدينة المركزية التي تتكون أحياؤها من:

١- الحي الشرقي: ويعتقد الحسين (٣٣) أن قرية البطالية تشغل جزءاً كبيراً منه.

٢- الرحل: ويقع قريباً من اسوار دار السلطنة شرقي وجنوب شرقي تل قصر «قريط» حالياً ، ويقوم على جزء منه الآن بعض بيوت حي «الرابية» وشريط زراعي صغير(٢٠٠). ويعتبر «الرحل» اعظم وأشرف الأحياء بمدينة الأحساء لاحتوائه على دواوين الدولة العيونية، ففيه مجلس الحكم ومجمع الملوك

والمشايخ واكابر البلد وتجتمع فيه المساكر وقت الحرب(٢٠)، وبه ديوان الخائن ودواوين الجند وديوان الإقطاع(٢٠). وكان يتولى «الرحل» إبان الحكم العيوني امراء من الاسرة العيونية الحاكمة، نكرت المصادر عدداً منهم من بينهم: ابو المقرب الحسين بن غرير بن ضبار بن عبدالله العيوني، وابناه مقرب وابو شكر المبارك، وحواري بن رشيد بن حواري(٢٠) وعلي بن يوسف بن ظبار بن عبدالله بن علي العيوني . وكان أمير «الرحل» يتمتع بصلاحيات واسعة يمكن اعتبارها بمنزلة الحاجب في دواوين الخلفاء والملوك السابقين، او رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت، فقد كانت ترد إليه جميع أمور السلطانة(٢٠٠٠)، وإن له موكباً خاصاً يتقدم السلطان العيوني عند خروجه لمصلى العيد خارج الأحساء، وكان يركب أمام الموكب السلطاني والشتر (المطلة) مرفوع على راسه والأعمام من حوله وامامه، وكان يلبس في يديه سرواري الملك وهما من ذهب في راس كل منهما درتان ثمينتان (٢٠). ويصف الشاعر ابن للقرب هذا الموكب بقوله:

وهناك ما يشير إلى وجود موقعين يحمل كل منهما اسم الرحل، وأنهما كانا متجاورين تفصل بينهما مساحة مفتوحة.

٣- حي الثليم أو الشمال: ويقع شمال مدينة الأحساء على يمين الداخل إلى المدينة من بابها الشمالي، وبالقرب من هذا الحي يمر الشمارع الرئيسي للمدينة أو دريها الأعظم المعروف في المصادر بدرب الثليم أو درب الشمال. وكان يوجد في الحي المذكور مسجد عرف بمسجد الشمال أو الثليم، وفي هذا الحي كانت تقع دور الشماعر علي بن المقرب ومسكنه الخاص(٢٠٠)، وقد تكرر ذكر هذا الحي على لسان ابن المقرب من ذلك قوله:

# فيد مثم لجسرعاء الشهمال فال في مثم لجسرعاء الشهمال فالمتعاقبها ومسلاعبها ووسلاعبها ووقف وقف وقف وقف الدرب غسربي بابها (\*\*) فسكم تُلاقى استسرتى والاقساربا

ويرى الباحث فهد الحسين(٢٠) لحتمال قيام هذا الحي على للوقع المعروف ببر الرفيعة أو قريباً منه، وكان هذا الموقع قد درس وعثر به على بعض شواهد استيطان قديم وكسر فخارية، بعضها من نوع الفخار المزجج السلجوقي الذي اقترن تاريخه بالقرنين الخامس والسادس الهجريين، وهو ما يتوافق مع الاستيطان العيوني بالموقع.

## الحقول والبساتين:

تذكر المصادر أن مدينة الأحساء كانت تحتضن داخلها عدداً من المزارع وحقول النخيل، وكانت تقع في المساحات القريبة من السبور الخارجي، وقد أوردت المصادر العيوبية موقعاً اطلقت عليه اسم «مرغم» وإخر عرف باسم «الجو ذي النخل». ويرى العيوبية موقعاً اطلقت عليه اسم «مرغم» وإخر عرف باسم «الجو ذي النخل». ويرى الحسين أن «مرغم» كان يشغل المنطقة الواقعة وسط المدينة في امتداد يصل إلى سورها الجنوبي وبه حقل «الخايس»، ويقع إلى الجنوب من قرية البطالية حالياً ولا يزال الاسم نفسه، وكان يجاوره نهر «البحير»، وقد دارت فيه رحى معركة بين أحد الأمراء العيونيين وبني عامر، قتل خلالها عدد كبير من بني عامر وَبنتن جيفهم عرف الموضع باسم «الخايس»، يؤيد ذلك جماجم وعظام تم العثور عليها أثناء حرث هذه المزرعة عام ١٣٩٧ه الموافق ١٩٩٧م، أما «الجو ذر النخل» فيقع شمال جرعاء الجوذو النخل» باسم «الحرمة» ولا يزال هذا الاسم قائماً حتى العصر الحاضر.

# المواقع والمعالم الأثرية ذات الصلة بمدينة الأحساء التاريخية:

يوجد عدد من المواقع والتلال الأثرية والمعالم الشاخصة التي تفيد كثيراً في تحديد موقع مدينة الأحساء ووضع تصور دقيق لما كانت عليه في المراحل المتعاقبة من تاريخها. وقد استطاع الباحث فهد الحسين أن يقطع شوطاً بعيداً في هذا السبيل من خلال دراسته الميدانية اتلك المواقع والمعالم، وما قام به أثناء ذلك من مسع ومجسات وزيارات ميدانية ولقاءات بالثقات من أهل تلك الجهة والحصول منهم على بعض المعلومات المفيدة، بالإضافة إلى ما ورد في كتب التراث وبخاصة أشعار ابن المقرب وشروحها من إشارات تاريخية، وتوافقها مع ما أسفرت عنه نتائج المسح والتنقيب في استنطاق تاريخ بلادنا الذي لا يزال كامناً في احشائها.

ولإبراز المزيد من ملامح صورة هذه المدينة في العصر العيوني، أُبرز بإيجاز لمعاً سريعة عن بعض المواقع الأثرية والمعالم التي تطرق إليها في دراسته:

## ١- عين الجوهرية:

تعتبر عين الجوهرية من أبرز معالم قرية البطالية ، وهي عين غزيرة المياه تقع إلى الغرب من القرية الحالية بالقرب من مدخلها الغربي، وهي قديمة جاء ذكرها على لسان الشاعر ابن المقرب العيربي بقوله:

# ومن مساء نهسر الجسوهرية لو صسفسا نبابة حسسي لا يُرجَّى نبسوغُسهسا<sup>(٢٢)</sup>

ويصفها شارح ديوان ابن المقرب بأنها عين جارية وسط مدينة الأحساء (٢٦٠)، ونُسبت إلى الرجل الذي هندسها وكان يقال له «جوهر»، ولا تزال معروفة حتى الآن وإن تناقص ماؤها.

## ٧- تل قصر دقريمطى:

يقع تل قصر قريمط شرقي حي «الرابية» الحالي بقرية البطالية، وهو يمتد ليشمل أجزاءً كبيرةً من حي الرابية الجنوبية، كما تشغل مدرسة البطالية الابتدائية الأولى مساحة تقرب من ٢٠٠×٢٠٠ متراً من التل المذكور، ويرتفع التل عن سطح القرية في الوقت الراهن من خمسة إلى سنة امتار.

#### ٣- عين القحيبات:

وتعرف الآن عند أهل البطالية باسم عين «الجمة»، وقد أشار إلى هذه العين الشيغ حمد الجاسر حين زار القرية في عامي ١٣٥٨و١٩٧٩هـ أي ١٩٣٩و،١٩٢٩م، وأورد رواية عن وجود أثار الحمّام الذي قُتل فيه أبو سعيد الجنابي القرمطي، وأنه لا يزال باقياً قريباً من تل قصر قريمط، وأن مجرى الماء بنلك الحمام متصل بعين القحيبات (٢٦). وكان ذلك المجرى عبارة عن أنبوب فخاري يبلغ قطر فتحته ١١ سنتيمتراً كما يذكر الحسين، الذي نقل عن بعض أهل القرية قولهم إنه أثناء قيام البلدية بالحفر بالقرب من العين في حدود عام ١٩٠٤ إلى ١٩٨٥ إلى ١٩٨٥ إلى ١٩٨٥ مشاهدوا أنبوباً فخارياً على عمق ٤ أمتار تقريباً، يمتد من عين «الجمة» ويتجه إلى داخل قصر قريمط، وقد زار الباحث المذكور العين أثناء الدراسة الميدانية للقرية وذكر أنها تقع على مساؤة ٢٥ متراً من الركن الجنوبي الغربي لسور مدرسة البطالية الابتدائية الأولى.

## ٤ - بئر الخضيرة:

وهي بئر مطوية بالحجارة كشف عنها مصادفة في حدود سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ١٩٨٦م بمزرعة في البطالية قريبة من موقع الجريعا،، وقد عثر اثناء حفرها على مجموعة كبيرة من القطع النقدية النحاسية الصغيرة، نُقش على داخلها بخط ثلث يمين على الوجه عبارة «عز من قنع»، وعلى الظهر عبارة «ضل من طمع».

## ه - القرحاء:

تقع القرحاء إلى الشرق من قرية البطالية وتعرف الآن «بالفريق الشرقي» أحد أحياء القرية القديمة، وتنتشر في هذا الحي أهم مجموعات البيوت الطينية المتبقية في القرية، وتقع القرحاء على ربوة مرتفعة عن سطح القرية الحالي. وينقل الحسين<sup>(٣٠)</sup> عن أحد مسنى القرية قوله إنه منذ أربعين سنة تقريباً، شاهد فرناً فخارياً مستدير الشكل يتوسطه فرن أخر حُشي الفراغ بينهما بالطين الأحمر، وعثر على ذلك الفرن أثناء تنظيف أحد أنهار القرية القديمة. وقد ورد ذكر القرحاء في شعر ابن المقرب مقترناً بذكر جبل غير معروف وذلك في قوله:

# سلُّ عنه يومَ اغسارت في كستسائبسهسا خسيلُ القطيفِ من القسرهسا إلى الجسبلِ<sup>(٣)</sup>

## ٦ - الجريعاء:

تصغير جرعاء وهي الأرض ذات الرمل، وهي مزرعة نخيل تقع شرقي قرية البطالية. ويروي الحسين (٢٠٠٠) عن بعض مسئي القرية أن مزرعة الجريعاء كانت أرضاً منخفضة عن مستوى القرية الحالي وكانت تزرع أرزاً، كما أطلع على وثيقة قديمة مؤرخة بعام ١٩٠٧هـ الموافق ١٨٨٨م تصوي وصية أمراة ببيع مزرعة الأرز المسماة وبالجريعاء الكائنة بطرف البطالية (٢٠٨١). وقد تصنت شروح ديوان أبن المقرب عن موضع بالقرب من مدينة الأحساء التاريخية عرف باسم «الجريعاء» أو «أم الدجاج»، وقد جرت به موقعة شهيرة بين العيونيين وبني عامر، عرفت «بيوم الجريعاء» محيث تذكر المصادر أن بني عامر أغاروا على مدينة الأحساء في الجريعاء فتصدى لهم أربعة من أولاد أبي مقرب الحسن بن غرير، وحالوا دون تقدمهم حتى خرجت النجدة من البلد فطردوهم،

٧- بهيتة:

وهي منطقة رملية بالقرب من البطالية تقع عند الحافة الغربية من مزارع النخيل غربي عين الجوهرية وشرقي الشراع العيوني. وقد نقل الحسين<sup>(1)</sup> عن بعض أهل قرية البطالية قرلهم إنهم شاهدوا بقايا أساسات لمبان قديمة، من بينها أساسات لسوق كبيرة مكونة من صف من الدكاكين الصغيرة المتراصة ذات جدران قصيرة مبنية من طوب لبن أحمر اللون. وقد وقف الكاتب المذكور على الموقع التقريبي للسوق بوسط

مزرعة الشيخ يوسف بن راشد المبارك. وذكر بعض من رأى أطلال السوق أنه شاهد أساسات وبقايا جدران طينية لدكاكين صغيرة مداخلها تُفتح إلى الشرق وتمتد من الشمال إلى الجنوب، كما شاهد بعض المكاييل والأوزان القديمة بعضها لا يزال موجوداً لدى بعض الهالي القرية. ويوجد إلى جانب السوق المذكور سوق لصياغة الذهب، وكان بعض الفقراء من العاملين في صياغة الذهب يقصدونه بحثاً عن برادة الذهب الناتجة عن التصنيع (أنا)، كما يوجد هناك عدد من أفران صناعة القضار المعروفة محلياً ببالدوقة (أنا)، ويضيف الحسين عن بعض المزارعين قولهم إنهم أثناء مختومة بالطين وعندما كسروها وجدوا بها بقايا عظام أدمية مقارية ضخمة مختومة بالطين وعندما كسروها وجدوا بها بقايا عظام أدمية متفحمة. ومما تجدر ألاشارة إليه أن موضع بهيئة هذا، قد أدرجه الباحثين ضمن المواقع المرشحة للبحث عن مدينة «الجرهاء» التاريخية التي كانت درة زمانها في الفترة من ١٠٥٠ ق م إلى ١٠٠٠ ق م ولم تعد آثار هذا الموضع ظاهرة للعيان الآن، حيث تم حرثه وإدخاله في عدة مرارع هناك، إذ لم يبق منه على ما يذكر الحسين (أنا) سوى جزء صغير جداً يتمثل في بقعة رماية، مرتفعة عن مستوى المزارع المحيطة بها تشكل تلأ أثرياً ينتشر فوق سطحه كسر من الفخار والزجاج المتأخر وبقايا مخلفات بنائية.

## ٨- السليت:

وهي مزارع نخيل قديمة ضمن أملاك مالية الدولة تقع إلى الجنوب الغربي من قرية البطالية وذلك ضمن نطاق طرف «الشهيبي» و«الشراع الجنوبي». وفي شروح ديوان ابن المقرب لهذا الموقع إشارات تنص على أنه قريب من سور البلد (الأحساء التاريخية).

## ٩- المسجد الجامع:

من أهم المعالم الشاخصة بقرية البطالية المسجد الجامع، ويعرف بمسجد «الأميرة» أو المسجد «الفرد»، ويقع بالطرف الجنوبي الغربي من قرية البطالية على بعد ١٢٥ متراً تقريماً إلى الجنوب الغربي من تل قصر «قريمط»، وقد عُرف ذلك الموضع

باسم «الجعلانية». ويظهر السجد في شكل مريع غير منتظم يبلغ طول ضلعه الشرقي ٥, ٨٨ متراً وضلعه الغربي ٢٢, ٠٢ متراً أما ضلعاه الشمالي والجنوبي فببلغ كل منهما ٢٣ متراً و٢٠سنتيمتراً، وتتكون واجهة الأرض من جدران قصيرة باستثناء واجهته الغربية التي يبلغ ارتفاع جزء منها ٤ امتار، وهو على ما بعتقد ارتفاع حميم الجدران الأصلية للمسجد، وعمارته على ما يصف الحسين(11) شبيهة بعمارة المساحد السلجوقية في فارس والعراق، بيدو ذلك في شكل تخطيط ظلة قبلته وشكل الدعامات والعقود الفارسية المدببة وشكل المحراب وتكوينه المعماري وعناصره الزخرفية، وجيث لا توجد به كتابات تحدد بوضوح اسم مؤسسه وزمن إنشائه ، فقد رحج الباحث المذكور أنه أنشئ في عهد الأمير «عبد الله العيوني» بين سنتى ٤٦٩هـ و٢٠٥هـ على يد ابنته هبة، ونظراً لقريه (٤٥) من دار السلطنة ودواوين الدولة وما تقضى به الضرورة من تأسيس جامع هناك منذ الأيام الأولى من قيام تلك الدولة، أرى وجاهة اقتراح تاريخ إنشائه في الفترة المذكورة. وكما عُرف بإضافته إلى مؤسسه عُرف بإضافته إلى موقعه «الجعلانية»، كما أطلق عليه اسم المسجد «الفرد» لضخامته وجمال عمارته. ومن المعلوم أن العيونيين قد أقبلوا على إعمار المساجد رجالاً ونساء انطلاقاً من رغبتهم في إحياء الشريعة وإحياء تعاليم الإسلام وخلو البلاد من المساجد، بعد أن تمت إزالتها على أيدى القرامطة، وهوالأمر الذي شجبه ابن المقرب وقال فيه مندداً بالقرامطة:

وما بنَوْا مــســجــداً لله نعــرفـــهُ
بل كلُّ مــا المســروه قــائمـــاً هُدمـا

وقد نكرت المصادر أن العيونيين أسسوا داخل مدينة الأحساء وفي أرجائها المختلفة عدداً من المساجد إلى جانب جامع «الأميرة» المار نكره:

١- مسجد الشمال: ويقع في الموضع المعروف «بالتليل» شمالي مدينة الأحساء.

٢- مسجد الجمل: وقد عرف بهذا الاسم نسبة إلى قيّمه ومؤذنه وكان يسمى الجمل، ويقع هذا المسجد في «جرعاء المصلى» خارج السور الشمالي لمدينة الأحساء قريباً من مصلى العيد<sup>(٢١)</sup>.

٣- مسجد مصلى العيد: ويقع ظاهر مدينة الاحساء في «جرعاء المصلى» شمالي مدينة الأحساء، وقد كان من عادة الأمير العيوني أن يخرج إليه عند صلاة العيدين في موكب مهيب بجميع زينته وخيله وينحدر إلى جميع سواد أهل الاحساء(٢٠١). وقد توارت هذه المساجد ولم يظل لها أثر في الوقت الحاضر عدا ما مر ذكره من بقايا مسجد «الأميرة».

## اضمحلال مدينة الأحساء :

يرى الشيخ «حمد الجاسر» أن شأن هذه المينة أخذ في الضعف منذ زوال حكم القرامطة واستيلاء العيونيين (٤٠٠)، حيث كان بعض الحكام الآخرين يستقرون في القطيف حيناً وفي جزر البحرين حيناً آخر.

والذي آراه أن أعراض الضعف لم تظهر على مدينة الأحساء بصورة واضحة إنان الحكم العيوني أو على الأقل في بداية ذلك الحكم، وإذا كان «ياقوت» قد ذكر بأن القطيف (<sup>11)</sup> هي قصبة البحرين، فهو يعني دون ريب بأنها كانت كذلك في أيام حكم المتاخرين من أمراء العيونيين، حيث انفرد بعضهم بحكم القطيف وجزيرة أوال، فقد وصف «ياقوت» ذاته الأحساء بكرنها مدينة في البحرين معروفة، كما قال إنها إلى عهده مدينة مشهورة عامرة وهو المتوفى سنة ٢٦٦هـ

ومن هنا يمكن القول إن هذه المدينة أخذت تفقد أهميتها كعاصمة منذ زوال دولة العيونيين، حين أصبح المتغلبون على حكم البلاد من الأعراب الذين يفضلون الإقامة بالقرب من مضارب عشائرهم على الإقامة داخل مدن مسورة.

وهذا «أبوالقداء» المتوفى سنة ٧٣٧هـ يصف مدينة الأحساء القديمة بأنها بأيدة غير مُسورة، وفي هذا الوصف إشارة واضحة الدلالة إلى أن هذه المدينة لم تعد على ما كانت عليه من الأهمية، فاخذت في التقلص والانكماش حتى أصبحت مجرد قرية في واحة الأحساء تعرف باسم «البطالية»، وقد سميت بهذا الاسم على حد قول الشيخ «محمد ال عبدالقادر» نسبة إلى «مالك بن بطال بن مالك بن إبراهيم العيوني»، كما

كانت تعرف قديماً باسم «البلاد» وتعتبر هذه القرية البقية الباقية من مدينة الأحساء القديمة وتقع على بعد اربعة اكيال من «المبرّز».

## ب.العيون :

تقع العيون إلى الشمال<sup>(-0)</sup> من واحة الأحساء بحذاء الطريق الرئيسي بين الإحساء والظهران، وقد سميت «العيون» بهذا الاسم لكثرة ما بها من عيون المياه، فقد كان فيها على حد قول شارح ديوان ابن المقرب ما يربو على اربعمائة عين<sup>(10)</sup>، وتعد اراضي العيون من افضل الأراضي الزراعية وأجودها إنتاجاً، فهي تشغل واحة عامرة بعزارع النخيل وحدائق الفاكهة، وقد استوطنها من قبيل «عبدالقيس» منذ قدومهم إلى هذه الجهات بطون «عامر بن الحارث بن أنمار بن عامر بن وديعة، (10)، والعمور وهم «بنو الديل بن عمرو، ومحارب بن عمرو، ومجل بن عمرو، وديعة بن لكيز».

وإلى العيون هذه تنتسب الأسرة العيونية التي حكمت الأحساء في الفترة من سنة 473هـ إلى سنة ٦٣٦هـ، فقد كانت مقراً لإقامتهم إلى حين تأسيس دولتهم، حيث تحرلوا عنها للإقامة في داخل مدينة الأحساء .

وتضم واحة العيون مدينة تعرف باسمها، كما تعرف ايضاً باسم «المحترقة»، وقد كانت محاطة بخندق عميق لم يعد الآن موجوداً حيث اتسع العمران بالبلدة من جميع الجهات، فأصبحت لما بها من مظاهر التحضر إحدى المدن المعروفة بالمنطقة، ويتبع مدينة العيون عدة قرى عامرة.

## ج ـ القطيف ،

«القطيف» بفتح القاف وكسر الطاء المهملة بعدها مثناة تحتية ساكنة مأخوذة من القطف وهو القطم للعنب ونحوه<sup>(٩٧)</sup> .

ويطلق القطيف اسماً على منطقة «الخطه المستدة من «صفوا» شمالاً حتى «النظهران» جنوباً ويشمل الواحة والقلعة وترابعها، وهو من أهم مناطق التحضر في شرق الجزيرة العربية، وقد استوطنته بطون من عبدالقيس كدبني جذيمة،» كما كان له في عهد الدولة العيونية أهمية خاصة حيث اتخذه بعض أمرائها مقرأ لكرسى حكمه .

كانت المدينة الرئيسية في القطيف تعرف باسم «القلعة» لقـوة تحصينها، وتقع على ساحل الخليج في واحة من أشجار النخيل وجنان الفاكهة على منتصف الشاطئ الموازي للواحة، وقد تأسست على أنقاض مدينة «الخط» التي أنشأها في هذا الموقع على ما يظهر «أردشير بن بابك» في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي. ويذكر «محمد سعيد السلم»<sup>(10)</sup> أن القلعة كانت قديماً تسمى باسم «جبرو» وكانت مخزناً للتوابل والعطور الواردة من «جزيرة تاروت»، ثم أخذت المنازل حولها في الظهور في شكل قرية مأهولة بالصيادين، ولم تزل أخذة في النمو حتى أصبحت مدينة من أهم مدن الساحل، ولعل مركز الثقل انتقل إليها إثر زوال مدينة «الزارة» من خريطة العمران سنة «الزارة» على يد «أبى سعيد الحسن بن بهرام الجنابي».

وكانت القلعة هذه في ما مضى تتخذ شكلاً بيضاوياً وتشتمل على أربعة أحياء، وهي محاطة بسور منيع يبلغ سمكه سبعة اقدام وارتفاعه ثلاثين قدماً تقريباً (٥٠)، والقلعة أربعة أبراب منها باب في الشرق تجاه «المرفا» ويسمى «دروازة البحر»، وياب في الغرب يصلها بالواحة ويسمى «دروازة باب الشمال»، وياب في الجنوب عند مدخل السوق ويسمى « دروازة السوق»، وياب في الشمال يصلها بحصن صغير يقع بجانبه من ناحية الشمال .

وقد كان هذا الحصن في ما مضى مقرأ لجهاز الحكم، كما كان يحيط بسور القلعة خندق عميق، فقد نقل «أبوالفداء» عن بعض أهل القطيف قولهم إن المدينة كانت محاطة بسور وخندق ولها أربعة أبواب، والبحر إذا مد يصل إلى سورها، وإذا جزر انكشف جزء من الأرض، وقد ظل هذا الوصف مطابقاً لحال القطيف إلى خمسين سنة خلت، وقد توارى الخندق أولاً ثم أخذ السور في التداعي إلى أن أزيل تماماً، وكان للقطيف سوق واحدة مستطيلة مسقوفة، تتالف من صفين من الحوانيت التي يبلغ عددها زهاء ثلاثمائة حانوت، ويوجد في القلعة من الاثار التاريخية جامع قديم، وقد هُجر هذا الجامع فتداعى بنيانه ولم يبق منه بصورة سليمة سوى منذنته العالية.

وكان يكتنف القلعة من ناحيتها الغربية والجنوبية بعض الأحياء الصغيرة، ولم تظل هذه المدينة على ما وصفناه، فقد اتسعت من جميع اطرافها فالتهمت تلك الأحياء الصغيرة والقريبة منها وجزءًا من الأرض الزراعية حولها، وجزءًا من مياه الخليج التي كانت مياهه في ما مضى تلامس اسوار القلعة .

وبالقطيف علاوة على القلعة عدة قرى وجزر من أهمها جزيرة «تاروت» وجزيرة «دارين» ذات الشهرة الفائقة في تجارة العطور .

وقد كان سكان القطيف في ما مضى يعتمدون في معيشتهم على الفلاحة والغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك، إلى جانب الاشتغال بالتجارة مع العراق وعُمان والهند والاقطار الأخرى.

وكانت القطيف قد بلغت أوج ازدهارها إبّان حكم الدولة العيوبنية، وقد اتخذها بعض الأمراء العيوبنين مقرأ لكرسي حكمه، وفي الشمال من القلعة تقع دار إمارتهم<sup>(١٠)</sup>. (١٠٠) د.جزيرة أوال:

تعد هذه الجزيرة اكبر جزر «الأرخبيل» (١/١٠) الواقع إزاء الشاطئ الغربي للخليج، وقد اكتسبت بهذا الموقع المتميز في مجال الملاحة والتجارة اهمية خاصة، فعرفت عبر تاريخها الحضاري الطويل بأسعاء عدة، فقد كان اسمها في اللغة الأكادية «نيدوكي» وفي اللغة الأشورية «دلمن» (١٠٠)، كما عرفت عند الفينيقيين باسم «تايلوس» (١٠٠)، وعند الرومان «تايروس» (١٠٠)، أما في ظل القبائل العربية فقد كان اسمها «أوال» نسبة إلى صنم لقبيلة «بكر بن وائل» التي استوطن هذه الجزيرة بعض افخاذها، وقد بدات هذه التسمية على ما يظهر قبيل الإسلام بقليل، فظلت تعرف بهذا الاسم إلى أن استثرت مع أخواتها من الجزر حولها باسم الإقليم الذي تعتبر جزءًا منه أي «البحرين»، وقد ظل علماً عليها حتى الوقت الحاضر.

ولعل اسم البحرين كان في الأصل اسم لمدينة بهذه الجزيرة، وقد أفضت شهرتها إلى تعميم اسمها على كامل الإتليم، فقد قال «ابن خلدون»: «هجر» إقليم سُمّي باسم مدينته ويسمى البحرين باسم مدينة أخرى فيه، كما أشار والإدريسي، إلى وجود مدينة في جزيرة أوال تحمل اسم البحرين .

وفي سبب جعل البحرين علماً على هذه الجهات عدة أقوال لعل أهمها: تدفق المياه العدبة من الينابيع الموجودة حول شواطنها تحت الماء الملح الأجاج في قاع الخليج، مما يذكرنا بقول الحق جل وعلا: (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كلَّ تتكلون لحماً طرياً وتستضرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون)(١٦).

## مكانتها الحضارية :

تميزت هذه الجزر بالإضافة إلى اهمية موقعها بوفرة المياه وخصوبة التربة (١٧٦)، فشهدت الاستيطان البشري المبكر فعمرت بالزراعة والملاحة حتى صارت عاصمة تجارة اللؤلؤ على مر العصور، وفيها من المعطيات الأثرية كالمعابد والمقابر ما يشير إلى عمق جذورها الحضارية، فقد تمتعت إبان الحضارة الدلونية (ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد) بمكانة خاصة فكان لها في عبادة اصحاب تلك الحضارة صبغة دينية متميزة.

وقد ظلت على مدى الأجيال المتعاقبة أهلة بالسكان فسكنها من عبدالقيس 
«بنومسمار»، ويذكر ياقوت أن بها عند ظهور الإسلام مدينة كبيرة حسنة وفيها بعض 
القرى كدالجفير» في الشمال الشرقي، وقرية «سترة» التي أشار إليها ابن المقرب 
في شعره، وفيها من المعالم الإسلامية الجامع ذو المنارتين (<sup>(1)</sup>) – المنسوب تأسيسه 
إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز والذي قام بتجديد عمارته الأمير الفضل بن عبدالله 
العيوني – والقلعة.

## الدور التاريخي لجزيرة أوال:

لعبت جزر البحرين في صنع تاريخ هذه المنطقة أدواراً مهمة، وأول ما نلاحظه دور أوال المتميز في التمهيد لتقويض عرش القرامطة(٢٠) وتصفية وجودهم، فقد كانت

جزيرة أوال أول جزء ينفصل عن ذلك الكيان على يد «أبي البهلول بن الزجاج» وأخيه «أبى الوليد مسلم» وذلك في سنة - 20هـ.

كما حظيت في عهد الدولة العيونية بعناية خاصة من أمرائها فاتخذها بعضهم حاضرة لإدارة ملكه، وقد ظل التنافس على حكمها شديداً بين حكومات الأقطار المجاورة إلى أن دخلها الشيخ «أحمد بن محمد أل خليفة» الملقب بالفاتح، فحفظ أرومتها وحمى حياضها وأرسى حجر الأساس لبناء كيانها الحالي المتمثل في مملكة المحرين المعاصرة.

\*\*\*

#### الهوامش

- (١) فهد بن علي الحسين: الآثار الاسلامية بقرية البطالية المنطقة الشرقية، دراسة في آثارها
   وعلاقتها بمدينة الأحساء، الطبعة الأولى، الرياض ١٤٢٧هـ، ص ٢٠١.
  - (٢) ياقون الحموي: معجم البلدان، دار بيرون للطباعة والنشر، ج ١، ص ١١١ .
- (٣) علي بن للقرب العيوني: الديوان، تحقيق عبد الفتاح الحلو، الناشر مكتبة التعاون الثقافي،
   الطبعة الثانية، ص ٨٣ .
  - (٤) أبو منصور الأزهري: تهذيب اللغة، ج ٥، ص ١٦٩ .
- (ه) الدكتو جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم
   للملايين، ج ١، ص ١٦٩ .
  - (٦) المرجع السابق.
- (٧) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، المنطقة الشرقية (البحرين قديماً)،
   القسم الأول، منشورات دار البمامة، الطبحة الأولى، ص ١٢٠–١٢١ .
  - (٨) تقى الدين بن أحمد بن على المقريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢١٥-٢١٦ .
    - (٩) فهد الحسين: ص٦٦ .
    - (١٠) المرجع السابق: ص٦٦ .
    - (١١) للرجع السابق: ص٦٧ .
    - . ٢٠) المرجع السابق: ص٣٥ .
    - (١٣) المرجع السابق: ص١٦٣ .
    - (١٤) الرجع السابق: ص١٨٢ .
    - (١٥) المرجع السابق: ص١٨٣ .
  - (١٦) ناصر خسرو: سفرنامه، ديحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، ص١٤٢-١٤٣ .
    - (١٧) المرجع السابق: ص ١٤٣ .
    - (١٨) المرجع السابق: ص١٤٤ .
    - (١٩) ابن المقرب: الديوان، مخطوط برنستون، ص٥٥٠.

- (٢٠) فهد الحسين: ص ١٨٤ .
- (٢١) الرجع السابق: ص ١٨٥ .
- (٢٢) ابن المقرب: الديوان، المخطوطة الرضوية، ص٥٠٩-٥١٠ .
  - (٢٢) فهد الحسين: ص ١٨٨ .
  - (٢٤) المرجع السابق: ص ١٨٨ .
  - (٢٥) المرجع السابق: ص ١٨٨ .
  - (٢٦) المرجع السابق: ص ١٨٨ .
  - (٢٧) الديوان: المخطوطة الهندية، ص ٥٥ كو٥٨ كو٢٦٦ .
    - (۲۸) الديوان: مخطوطة برنستون، ص٩٩٥.
    - (٢٩) المصدر السابق: من ص ٥٥٥ إلى ٥٥٩ .
- (\*) في ديوان ابن المقرب، بتحقيق د. الحلو: الستر، انظر: ص ٦٢٩.
  - (٣٠) الديوان: مخطوطة برلين، ص ١٠٧ .
  - (\*\*) في مخطوطة المكتبة الرضوية (باهل).
    - (٢٦) فهد الحسين: ص ١٩١ .
  - (٣٢) الديوان: مخطوطة المتحف البريطاني، ص١٩٣٠.
    - (٣٢) الديوان: مخطوطة براين، ص ١٨٦ .
  - (٣٤) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي، ق ١، ص ٢٣٠-٢٣١ .
    - (۲۰) فهد الحسين: ص ۷٦.
    - (٣٦) عبدالفتاح الحلو: الديوان، ص ٣٨٣ .
      - (٣٧) فهد الحسين: ص ٨٢ .
      - (٣٨) المرجع السابق: ص ٨٢ .
  - (٢٩) ابن المقرب: الديوان، المخطوطة الرضوية، ص٥٠٨-٥٠٩ .
    - (٤٠) فهدالحسين: ص ٨٢ .
    - (٤١) المرجع السابق: ص ٨٢ .
    - (٤٢) المرجع السابق: ص ٨٣ .

- (٤٣) الرجع السابق: ص ٨٣ .
- (٤٤) فهد الحسين: ص ١٢٩.
- (٤٥) الرجع السابق: ص ١٥٠ .
- (٤٦) ابن المقرب: الديوان، مخطوطة برلن، ص ٦٢٦-٦٣٢.
  - (٤٧) فهد الحسين: ص ٤٦ .
- (٤٨) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية، ق١ ، ص١٢٩ .
  - (٤٩) المصدر السابق: ق١، ص ١٢٦.
  - (a٠) المصدرالسابق: ق٣ ، ص١٢٥٠ .
  - (٥١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٠٤ .
- (°۲) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية، ق٣، ص١٢٤٩.
- (٥٥) شهاب الدين أبو عبدالله ياقون الحموي: معجم البلدان، المجلد الرابع، دار بيرون للطباعة والنشر، ص ٣٧٨ .
  - (٥٤) محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسود، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط٢، ص٤٤ .
    - (٥٥) المصدر السابق: ص ٤٤ .
    - (٥٦) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٣٥.
    - (٥٧) ياقوت: معجم البلدان، المجلد الأول، بيروت، ص ٢٧٤ .
    - (٥٨) محمود شاكر: شبه جزيرة العرب «البحرين»،المكتب الاسلامي، ص ١٦٣ .
      - (٥٩) دجواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج١، ص٥٦٠ .
        - (٦٠) المصدر السابق: ج ٢، ص ١٩.
        - (٦١) المصدر السابق: ج ٢، ص ١٩ .
          - (٦٢) سورة فاطر: أية ٢٢ .
          - (٦٣) ياقوت: المرجع السابق.
    - (٦٤) مجلة الوثيقة: عدد ٢٥، رمضان سنة ١٤١٩هـ، يناير ١٩٩٩م، السنة الثامنة عشرة.
      - (٦٥) مخطوطة ديوان الشاعر على بن المقرب: ص ٤٩١ إلى ص ٤٩٣ .

# الفصـل الثالث الأحوال الاقتصاديـــة

## أ.الزراعة:

كانت الزراعة في هذه البلاد من أقدم ألوان النشاط الاقتصادي وأهمها<sup>(۱)</sup>، فقد عمل فيها القطاع الاعظم من السكان، ساعدهم على ذلك ما تتميز به أرضعهم من وفرة المياه وخصوبة التربة وملامتها لزراعة كثير من المحاصيل والثمار، وقد كانت هذه البلاد على مر الأجيال سلة الغذاء لا لأهلها وحدهم، بل لسكان معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية.

وتتركز الزراعة في الواحات والجزر وبخاصة واحتا الأحساء<sup>(۱)</sup> والقطيف (۱) وجزيرة أوال، وتعتمد في ريها على أبار المياه الجوفية، ويستخدم للزارعون في الري نظاما زمنياً يحدد بدقة نصيب كل مزرعة (١) وفق ما تنص عليه أوراق ملكيتها، ولهم في ذلك أساليب ومصطلحات معلومة، كما مارسوا منذ أمد بعيد زراعة أصناف عدة تشمل الحبوب والفاكهة والخضراوات، إلى جانب التمور التي سار بذكرها للثل السائر في الجوبة والتنوع، وقد احتات زراعة النخيل في هذه الأراضي مركز الصدارة في النشاط الاقتصادي لما ينطوي عليه هذا النوع من الميزات المتعددة التي تكمن في كل جزء من أجزائها .

وتبلغ أنواع التمور المعروفة بضعة وسبعين نوعاً<sup>(9)</sup>، من أشهرها «الخُلاص» وكان قديماً يعرف بالبرني والرزيز وبالتعضود»<sup>(1)</sup> والأشهل والطيار والمجناز والصرفان والخنيزي والشيشي والهلالي والتناجيب وغيرها .

ويبدأ موسم إرطاب النخيل منذ أواخر شهر يونيو<sup>(٧)</sup>، للأصناف: الطيار، والكاسبي، والمجناز، والغراء ثم يتتابع إرطاب الأصناف الأخرى ويستمر حتى شهر «يسمبر» كانون الأول، ومن الأصناف التي يتأخر إرطابها: الاشهال، وأم رحيم، والتناجيب، والبرني، والملالي، حيث يبدأ إرطابها منذ منتصف شهر أغسطس.

أما واحة القطيف وجزيرة أوال فإن من أشهر أنواع التمور<sup>(A)</sup> فيهما: الماجي، والبكيرة، والغرا، والخنيزي، والخلاص، والهلالي، وغيرها، ومن التمور ما يقتصر استعماله على الاستهلاك للحلى ومنها ما يصدر إلى خارج البلاد.

وعلاوة على التمور تنتج هذه البلاد محاصيل أخرى منها: الأرز، والحنطة، والشعير، والبصل، والثوم، والسمسم، والقطن، كما تنتج من القواكه: الرمان، والعنب، والتين، والخوخ، والتفاح، والتوت، والمشمش، واللوز، والبويي، والبطيخ، والشمام، وفيها من الحمضيات الليمون، والإترنج، وكذلك أنواع الخضراوات والبقول، وإلى جانب ذلك يزرع البرسيم والدخن لعلف الماشية.

وكانت زراعة الأرز قاصرة على واحة الأحساء، وقد عرفت منذ زمن بعيد وفقاً لما ورد من إشارات في الوثائق السومرية .

الملكية الزراعية :

تعود ملكية معظم الأراضي الزراعية في راحتي الأحساء والقطيف وجزيرة أوال لملاك محليين من سكان المدن والقرى وبعض رجال البادية .

وقد درجت الحكومات المتعاقبة على مر العصور في هذه البلاد على امتلاك عدد من حقول النخيل ومزارع الأرز . وقد أشارت المعاهدة المبرمة بين الأمير «الفضل بن محمد» وبين حاكم جزيرة قيس إلى امتلاك الدولة في العهد العيوني لبعض الحقول مثل: بستان المشعري، وبستان القصر، وبستان المصاة .

ويتيح العمل في القطاع الزراعي فرصاً كثيرة ومتنوعة لعدد كبير من السكان ومن هذه الفرص ما هو ثابت ومستمر طيلة أيام العام، ومنها ما له ارتباط بمواسم زراعية معينة: كموسم تجذيب النخيل، وموسم تابيرها، وموسم صرام ثمارها، وموسم بنر الحبوب والأرز وحصادها. ولأن بعض هذه الاعمال تتطلب مهارة خاصة وجهداً اكثر فقد تخصصت فئات من العمال الزراعين في تلك الاعمال، وكانت أجورها أعلى من أجور الفئات الأخرى من العاملين في الزراعة . أما العمال الثابتون بصبورة دائمة في خدمة البساتين والمزارع فهم يعرفون بالشركاء واحده شريك، ويتم التعاون معهم وفق نظامين مختلفين: يتمثل النظام الأول في قيام الشريك بجميع الأعمال التي تتطلبها المزرعة على الدوام والاستمرار، كسقي المزرعة وحراثة أرضها، وله مقابل ذلك عُشر المحصول\<sup>(١)</sup>، والنظام الثاني هو التقبيل «التضمين» ويتمثل في قيام الشريك بجميع الأعمال التي تتطلبها عمارة المزرعة وتغطية نفقاتها وذلك مقابل عيني معلوم يأخذه المتقبل من محصول المزرعة .

## المنتجات الحيوانية :

كما مدت خصوبة التربة ووفرة المياه بهذه البلاد السكان بالماصيل الزراعية المختلفة، فقد ساعدتهم على إنتاج وتربية المواشي والدواجن والطيور، وتذكر المصادر أن في الأحساء احسن الخيل واحسن الحُمر البيض، وأحسن البقر، وفيها الإبل والغنم، وفيها الحيوانات الوحشية كالغزلان.

وكانت تربية الإبل والخيول والجزء الأكبر من قطعان الأغنام تتم في البادية حيث توجد المراعي الخصبة في وادي المياه في الشمال، ورياض «الصمان» في الغرب، والواحات بناحية الجنوب(١٠).

وقد اهتم الأمراء العيونيون بالزراعة وتنمية الثروة الحيوانية فكان من اشهرهم عناية بالخيل «الحسن بن عبدالله العيوني»، وابو شبيب جعفر بن الفضل العيوني»(۱۱) كما كان لهم عناية فائقة بتربية الإبل . ومن المؤشرات الدالة على ذلك قيام الأمير «الفضل بن عبدالله العيوني» بحماية قطاع واسع من المراعي لإبله وإبل المستضعفين من أبناء شعبه في الأراضي المتدة من «ثاج» إلى «قطر»، وكان يقوم بنفسه بالإشراف على هذا الحمى وتفقد احواله، كما بلغت عناية امراء هذه الدولة بحماية الحياة الفطرية والحيوانية وتنميتها حداً يربو على التصور، فها هو الأمير «ابومقدم شكر العيوني» يصدر أوامره في سني الجدب والقحط بحظر الصيد والقنص، ويأمر بأن ينثر الفواخت والطيور في مواطن وقوعها من الطعام ما يناسب كل جنس منها، يقول ابن المقرب في

ومُطعِمُ الطيــــرِ عــــامَ المحلِ فــــاسمُ بهِ منا إذا صَــرُ خَلِفُ الغــيثِ فــانصــرمــا<sup>(۱۲)</sup>

ب.الصيد البحري:

كان صيد الاسماك أقدم ما عرفه إنسان هذه الأراضي من ألوان النشاط في التماس قوته، فقد كشفت البحوث الأثرية عن العديد من الوسائل التي استعملها السكان في صيد الاسماك والربيان والانتفاع بها، فقد صار صيدها حرفة يشتغل بها السكان في صيد الاسماك حتى عرفوا أنواع القطاع كبير من المجتمع، وما زالت خبرتهم في صيده تنمو مع الأيام حتى عرفوا أنواع الاسماك وخصائص كل صنف منها ومكان وجوده، وأنسب الأوقات والوسائل لصيده، ولعل دفء مياه الخليج وضحالته خاصة من ناحية سواحله الغربية من أهم العوامل التي ساعدت سكان تلك السواحل على معرفة الصيد والاشتغال به منذ زمن مبكر<sup>(۱۲)</sup>.

كما أن تفارت أعماق الخليج وتنوع نباتاته وارتفاع نسبة الملوحة في مياهه قد ساعدت على إثرائه بالعديد من أصناف الأسماك الجيدة<sup>(١))</sup>.

ومن أشهر أنواع الأسماك: «الكنعد، والسكن، والهامور، والجباب، والشعري، والعندق، والسبيطي»، وقد استعمل الصيادون في اقتناص فرائسهم من الأسماك والربيان عدة وسائل من أهمها:

١ – الحضرة : وهي أقفاص تتخذ من الحبال بحيث تحجز داخلها جميع ما تحمله إليها مياه البحر من السمك في حالة المد، وكما تستعمل الحجارة أيضاً في إقامة تلك الحظائر وتعرف باسم «المساكر» وقد كانت معروفة بهذا الاسم منذ القدم، وقد جاء ذكرها بهذا الاسم في المعاهدة المبرمة بين الأمير «الفضل بن محمد» وبين حاكم جزيرة قيس .

٢ – الشباك .

٦- القراقير : وهي عبارة عن اقفاص كبيرة تتسع لمقدار كبير من الاسماك،
 وتستخدم للصيد في المياه العميقة .

وإلى جانب هذه الوسائل يوجد نوع خاص بالصيادين الهواة ويعرف باسم «الشص» أو «المداد»، وهو خيط طويل ينتهى أحد طرفيه بسنارة.

ونظراً لبعد بعض مراكز تسويق الربيان عن مصادر صيده فقد لجأ الصيادون إلى وسيلة تضمن استمرار صلاحيته أطول فترة ممكنة، فكانوا يقومون عند استخراجه بتجفيفه بالطرق الخاصة، أما السمك فيباع طرياً باستثناء أنواع قليلة تباع مجففة، والدريء من هذه الأنواع تعلف به الأبقار، وقد أشار ابن المقرب في شعره إلى العديد من أنواع الأسماك في هذه البلاد .

## ج. الغوص على اللؤلؤ:

عرف الإنسان اللؤلؤ منذ أزمنة موغلة في القدم فدأب على استخراجه والاستفادة منه في الزينة وصناعة الأدوية وبعض الصناعات، وهو حجر كريم يتكون داخل حيوان بحري هلامي يعرف «بالمار».

وتتخذ اللآلئ أشكالاً والواناً مختلفة (١٠)، وتتفاوت اللآلئ من حيث النوع والشكل والحجم والجودة واللون، وأجود أصنافه الكبير الرزين البراق المتميز بالاستدارة التامة مع رطوبة الملمس وأشهر انواعه: الجيون، والشيرين، والجلوار، والجسط، والبدلة، والجوهر الكبير يسمى «رأساً» وأشهر انواعه الحصبان، ويسمى المتوسط «بطناً» أما الصغير منه فيسمى «قماش»، أما الناعم فيعرف باسم «سحتيت».

ويعد الخليج العربي افضل مواطن اللؤاؤ سواء في الجودة أو في غزارة الإنتاج، وتوجد المفاصات في الخليج على امتداد السواحل العربية وفي محاذاتها، لذا قال «المقدسي» المغاصات في سواحل هجر، وقد قدر عددها بنحو ثلاثمائة مغاص<sup>(۱۱)</sup>، وتعرف هذه المفاصات باسم «هيرات» مفردها «هير» وأصله فارسي وهو محل اللؤاؤ والاحجار الكريمة ومنجم الذهب<sup>(۱۱)</sup>، ولكل مغاص اسم ومواصفات معروفة لدى المحارة، وقد كان الغوص على اللؤاؤ واستخراجه وصناعته والاتجار فيه من اهم الموارد المالية لسكان هذه البلاد منذ زمن بعيد، إذ تذكر بعض اللوحات السومرية والاكادية أن سفن «أور»(۱۱) كانت تجاب من دلون اللؤاؤ وتسميه «عين السمك» وذلك منذ ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد، وقد تحدث الشعر منذ العصر الجاهلي عن اللؤاؤ والغوص عليه، فهذا «المخبّل السعدي» أحد شعراء هذه البلاد المخضرمين يزوينا بإحدى صور الغوص في مياه الخليج فيقول مشبهاً دموعه عند ذكرى حبيبته باللآلئ التي انحل نظمها فتساقطت، وأن وجه تلك الحبيبة يشبه اللؤاؤة النادرة الغالية التي ازدان بها عرش العجم، وقد جاء بها من اعماق الخليج غواص نحيل ماهر يشبه السهم في الاندفاع والسرعة أثناء عمله، جريء لا يبالي بأشد الاسماك شراسة وخطراً على الغاصة فعة ل :

ذَكَ رَ الربابُ وذك سرها سَدِهُمُ فَدَ مَدِ الربابُ وذك سرها سَدِهُمُ وَدِ المَّهُ خَدَ الْبِيابُ وذك سبالُها طُرِفَتُ وَلِنَا المَّهُ خَدَ اللَّهِ الْمُ خَدِ اللَّهِ الْمُ خَدِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُلِقِ المستجدون اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُعْلِيْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِيْ اللْمُعْلِيْلِمُ اللْمُعْلِيْلِمُ اللْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِمُ

## موسم الغوص وصفته :

يقتطع موسم الغوص الرئيسي من السنة أربعة أشهر وعشرة أيام وهي الفترة من مايو (أيار) إلى سبتمبر (أيلول)، وهناك فترتان إحداهما في شهر أبريل وتسمى «خنيجة» والأخرى في أكتوبر وتسمى «الردة». وقبل حلول أوان الغوص الرئيسي في كل عام يتم التحضير والاستعداد له قبل أيام، فيعمل أصحاب السفن على جمع أتباعهم من الغواصين والمستخدمين، ومن أشهر أصحاب السفن العاملة في الخليج في العصر الجاهلي رجل سمته المصادر وبنيامين، (٢٠) وهو يهودي، ذكره كل من أمرئ القيس وطرفة بن العبد في شعرهما.

وفي اليوم المخصص للخروج إلى الغوص يخرج الغاصة في حشد من الاقارب والأهل ويتجمعون في مراكز الإقلاع «كالعقير ودارين وجزيرة أوال»، وفي خضم مشاعر فياضة بحرارة الوداع تقلم السفن بالرجال.

وتعد جزيرة أوال «البحرين» المركز الرئيسي للانطلاق نحو مغاصات اللؤاؤ، حيث يقيم بها ويلتقي فيها كبار الغاصة وأرباب السفن والتجار، ومن هناك تتخذ جميع الترتيبات لعملية الغوص، ومن أشهر أنواع السفن العاملة في الغوص قديماً نرع يقال له «دنج»(۲۱) وهو من أكبر الزوارق، ويقسم إلى خمسة أو ستة أقسام، يخص كل قسم منها تأجراً معيناً. وقد قدر الإدريسي عدد السفن المهيأة للغوص في البحرين أثناء زيارته لها بمانتي سفينة تقريباً.

# العاملون في الغوص :

- ١ «ريان السفينة»: ويعرف باسم «نوخذا» أو «ناخوذا» وجمعه «نواخذة».
  - ٢ «الجعدي»: وهو من ينوب عن «الناخوذا» في حالة غيابه ومساعدته.
- ٣ «المقدمي»: وهو رئيس البحارة والمسؤول عن العمل في السفينة والمشرف
   على شؤونها.
  - ٤ «الغيص»: وهو الذي يقوم بالنزول في البحر لالتقاط المحار.
- «السيب»: وهو الشخص الذي يقوم بجذب الغيص من الماء، وكان قديماً يسمى «المصفى».
- ٦ «الرديف»: وهو الصبي الذي يقوم بالتدرب على العمل في السفينة ويقوم
   ببعض الأعمال الخفيفة .

- ٧ -- «النّهام»: وهو الذي يرفه عن البحارة بالغناء لهم.
- ٨ «العزَّال»: وهو الشخص الذي يقوم بالغوص لحسابه الخاص.
- ٩ «التباب»: وهو الذي يقوم بخدمة البحارة ويتدرب على العمل في البحر،
   وليس له سهم ويحصل على مكافاة من النواخذة والبحارة .

## الانطلاق إلى الغوص:

تبدأ عملية الغوص بانطلاق السفن يتقدمها دليل لديه خبرة بأساكن الغوص، وحين يصل إلى أحد المغاصات المعروفة يشير على الجميع بالتوقف والتحضير للعمل حيث يباشر كل من الغاصة عمله، ويستمر العمل في الغوص طيلة ساعات النهار، ويستخدم الغيص بعض الادوات الخاصة بعملية الغوص، والمدة التي يمضيها الغيص في عمله تحت الماء تتفاوت من واحد إلى أخر، وهي في العادة تتراوح بين دقيقة ونصف الدقيقة.

وحين يُستحصل اللؤلؤ من المحار يُجمع في قماش خاص ويحفظ لدى ربان السفينة، حيث يتولى بدوره بيعه لأحد التجار المعروفين

ويحدثنا صاحب كتاب «نزهة المشتاق» أن تجار اللؤلؤ في أيامه كانوا يرافقون الغواصين في رحلة الغوص ويقيمون في السفن معهم، حيث يقوم المصفي «السيب» فور فراغ الغواص من عمله بفتح المحار، عندئذ يتسلم التاجر منه اللؤلؤ ويصره في منديل يدون عليه اسم صاحبه ويطبعه بخاتم خاص ثم يحفظه معه .

ويعد انقضاء موسم الغوص ينصرف الجميع إلى جزيرة أوال، وبعد نزولهم فيها يسلم التجار ما في حورتهم من اللؤلؤ إلى والي الجزيرة، فيظل في قبضة الوالي وفي نمته، فإذا كان يوم البيع اجتمع التجار في الموضع المعد للبيع، وأحضرت الصرر ونبدي على أصحابها ثم تصنف أنواعها بوساطة غرابيل خاصة، ثم تعرض للبيع وينادى عليها حتى تستقر على سعر معين، فإذا أحب التاجر شراء سلعته سُجّات في

حسابه، وفور بيع اللؤاؤ تتم تصفية حسابات الرحلة فتحسم أولاً الرسوم والإتاوات المقررة للسلطات الحاكمة من الغوص، وكانت هذه الرسوم من نحو ألف عام توازي خمس محصول الغوص، وقد يقتطع السلطان قيمة نصف المحصول إذا كان من أهل الحور، كما هو الحال عند السئع، من الأمراء العيونيين(٣٠٠).

ومن هنا نتبين أن الغوص على اللؤلؤ كان يمثل للاقتصاد شرياناً حيوياً ومصدر دخل مجز لقطاع كبير من السكان من الشتغلين باستخراجه وتصنيعه والاتجار فيه.

#### د.التجارة ،

- ١ عرف سكان هذه البلاد التجارة ومارسوها منذ زمن بعيد، وقد ساعدهم على ممارستها والاشتغال بها عدة عوامل(٢٣) منها : وجود الكثافة السكانية بها، وحاجتهم المتزايدة إلى ما يؤمن حياتهم المعيشية من مواد غذائية وسلع ضوورية وكمائية.
- ٢ وجود وفرة من المنتجات الزراعية والصناعية والرغبة في تصدير ما يزيد
   منها على الحاجة إلى الأسواق الأخرى
- ٣ موقع بلدهم في ملتقى طرق التجارة البرية والبحرية بين مراكز الحضارات، فقد أدرك أهل هذه البلاد أهمية الخليج الذي تشغل بلادهم معظم شواطئه الغربية وجزره، وتطلعوا من خلاله إلى الاتصال بغيرهم من الشعوب، وهون عليهم ركوبه ضحالة مياهه وتدرجها نحو العمق هاهتدوا إلى صناعة السفن، وكانت في بدايتها تصنع من القصب وجريد النخل فركبوها وتنقلوا بها بين سواحل الخليج يقيمون مع سكانها أوثق الصلات التجارية عن طريق تبادل البضائع والسلع، ويمرور الأيام تعاظمت خبرتهم في هذا المجال فصنعوا السفن من الخشب واخترعوا لها الشراع ومخروا بها عباب البحار والمحيطات، وسبروا أغوارها وعرفوا مسالكها، واستوعبوا أسرار الرياح الموسمية التي تهب على الهند في فصل المستفح انتجاره حق هما الشتاء من اتجاه معاكس، فاتسعت بذلك دائرة نشاطهم التجاري حتى شملت أهم من اتجاه معاكس، فاتسعت بذلك دائرة نشاطهم التجاري حتى شملت أهم

مراكز الحضارات القديمة المعروفة في العراق وفارس والهند ووادي الإندوس واليمن ومصر وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، فاتصلوا بشعوبها ومارسوا التجارة معها في مختلف السلع التجارية والكماليات كالذهب والفضة واللؤلؤ والحديد والنحاس والأخشاب.

وقد أشارت المصادر إلى ممارسة «الدلونيين» (<sup>(۱۲)</sup> لهذا اللون من النشاط التجاري ونلك منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، وكان من أهم مراكز التجارة مدينة الأحساء وميناء العقير وميناء دارين وجزيرة أوال، فقد كان التجار انذاك يدفعون المُشر ضريبة عن تجارتهم لمعابد «أور». وهناك عدة نصوص أثرية تَبْينَ من دراستها أنها عقود واتفاقيات تجارية أبرمت بين تجار «أور» وتجار «دلون»، وكانت بين السلع التي تصدرها دلمون إلى العراق الفضه والذهب واللؤلؤ والتمور وبعض الصيوانات والخشاب والنحاس حيث كان يتدفق على دلون من عُمان (۲۰).

ويعد وادي الإندوس من أهم المناطق التي ارتبطت مع دلمون بصلات تجارية منذ أوائل الألف الثالث قبل الميلاد، يؤيد ذلك التشابه في عدد من الآثار في المنطقتين، ومن تلك الآثار فخار «بارياري» الذي يعود للحضارة المبكرة لوادي الإندوس، وقد عثر عليه المنقبون في مقابر جزيرة أوال ويرجع تاريخه للفترات: ثلاثة الاف، وإلف وسبعمائة قبل الميلاد، ويذهب بعض الباحثين إلى القول إن الاسطول التجاري لدلون اجتاز البحر إلى مصر، وتبادل التجارة معها، مستشهدين بما تم اكتشافه من الجعارين المصرية في مقابر البحرين، ويعود تاريخ تلك الجعارين(\*) إلى عهد «تحتمس الثالث» سنة ١٠٥٠قم.

كما نجح الدلونيون في الوصول إلى هذه الأقطار عن طريق البر في مهام تجارية أيضاً، كما وصلوا إلى عُمان وجنوبي الجزيرة العربية، وتبادلوا التجارة معها، وقد ظلت دلون تمثل أحد للراكز التجارية المهمة طيلة الفين وخمسمائة سنة قبل الميلاد، حيث أفل نحمها بعد أن نزح سكانها من الفينيقيين إلى سواحل البحر الأبيض للتوسط.

<sup>(♦)</sup> الجمارين؛ مفردها جمران، وهي عند قلماء الصريين تمثال لحضرة سوداء من نوع الخنافس، عرفوها وقلسوها، ثم جملوا منها تميمة وحلية. (المجم الوسيط، الجزء الأول، ص ١٤٥) (المراجع).

فقامت في اعقابها الحضارة الجرهائية التي اعتمد اهلها التجارة اساساً لبناء قوتهم، فأشادوا المدن التي تعد من أهم المراكز التجارية، منها مدينة هجر وكانت تعرف باسم الجرهاء في واحة الأحساء وكذلك العقير ويلبانة في القطيف، وثاج والحناءة وجزيرة أوال.

وقد ذكرت المصادر أن الهجريين من أكثر الناس نشاطاً في مجال التجارة، فقد كانوا منذ منتصف الآلف الثالث قبل الميلاد من كبار المارسين للاستيراد والتصدير، وأكثر السلع رواجاً في أيامهم التوابل والعقاقير الطبية والتمور والبخور والأحجار الكريمة إلى غير ذلك من السلع، وقد اجتمعت لهم بسبب ذلك ثروة طائلة.

ويذكر «استرابون» نقالاً عن «ارسطو طاليس» أن الجرهائيين كانوا يصدرون بضائعهم على السفن إلى بابل، ومنها إلى أعالي الفرات ومن ثم يحملونها بالبر إلى مختلف الاقطار (٢٦)، كما ذكرت المصادر أن قوافل الجرهائيين البرية كانت تتردد على غزة بفلسطين، وهناك يبيعون ما لديهم من السلع ويشترون ما يريدون من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وبعد عودتهم يبيعونها في الأسواق المحلية أو يرسلونها إلى أسواق اخرى في جزيرة العرب والبلدان الأخرى، وقد بلغت الجرهاء في الفترة من ٢٢٣ ق.م إلى ٢١٥ ق.م قمة نشاطها الاقتصادي كأهم إمارة كانزة الذهب والفضة والأحجار الكريمة.

## التجارة بعد ظهور الإسلام:

تشير المصادر إلى أن التجارة في هذه البلاد ظلت مزدهرة حتى بعد ظهور الإسلام وكانت من أعمدة الاقتصاد القري أنذاك .

ويمكن معرفة قوة هذا الاقتصاد من معرفة حجم خراجها إلى خزانة الدولة الإسلامية في عهد النبي (٢٠٠) ، جاء في المصادر أن «العلاء بن الحضرمي» بعث إلى رسول الله مالاً من البحرين قدره شانون الفاً ما أتاه أكثر منه قبله ولا بعده .

وفي عهد عمر بن الخطاب بلغ خراج هذه البلاد في إحدى السنوات خمسمائة الف دينار حملها أبو هريرة من هجر إلى المدينة المنورة (٢٨١)، كما كان تجار هذه البلاد يترددون بمتاجرهم على مدن الحجاز بعدة سلع من أهمها المسك والتمور والمنسوجات (٢١).

وقد نكرت للصادر أن النبي والخلفاء وأم للؤمنين عائشة لبسوا من منسوجات هذه البلاد من القمص والملاحف والسراويل، كما تاجروا مع اليمامة في بعض السلع الغذائية وغيرها، هذا بالإضافة إلى استمرار تجارتهم التقليدية مع الهند وفارس والعراق .

وقد ذكرت المسادر أن التبادل التجاري بين البحرين والعراق كان قائماً في أيام الدولة العيونية، فكان في جملة البضائع التي تصدرها البحرين إلى العراق: اللؤاؤ، والخيل، والتمور، فقد جاء في شرح ديوان ابن القرب<sup>(٢٠)</sup> أن جماعة من تجار العراق كانوا قاصدين البحرين فغرقت سفينتهم بإزاء جزيرة أوال وكانت محملة بمختلف البضائع والسلع إبان حكم «الفضل بن عبدالله العيوني»، فأرسل على الفور لإنجادهم جماعة من الغاصة المتخصصين فانقذوهم، كما استخرجوا ما قدروا عليه من بضائعهم وقام بتعويض التجار عما فقدوه من البضائع .

وكان الشاعر علي بن المقرب قد مارس التجارة بين العراق والبحرين حيث كان يتاجر في الحديد، وقد ذكر شارح الديوان أن ابن المقرب<sup>(٢٦)</sup> جلب الحديد من العراق عن طريق «واسطه ففرض عليه عاملها «الدبيسي» ضريبة باهظة بلغت نصف قيمة ذلك الحديد فهجاه ابن المقرب هجاءً مراً، كما ذكر شارح الديوان أيضاً أن ابن المقرب قام باختيار رجل من أهل البصرة وكيلاً لجماعة من تجار الأحساء ولم يكن جديراً بثقته حيث غدر بموكليه فهجاه الشاعر<sup>٢٣)</sup>.

وكانت الهند من أهم الأقطار التي حظيت بعلاقات تجارية مع هذه البلاد<sup>(۲۲)</sup>، فكانت تصدر إلى الهند من منتوجاتها: اللؤلق والتمور، والخيل، كما جلبت منها خشب الساج، والأثاث، والأوانى النحاسية، والنارجيل، والعود<sup>(۲)</sup>، والزمرد، والحديد الخام، والتوابل والعطور، والهيل «الحبهان»، وبعض الحاصلات الزراعية وقد زرعوها في بلادهم كشجر اللارنج، والإترنج، ومنها نقلت إلى العراق والشام.

وفي إفريقيا كانت بلاد الصومال من اسبق الجهات التي استاثرت بكثير من الرحلات الخليجية وما اقترن بها من ظهور مراكز تجارة هامة، تذكر الصادر أن أول من السم مدينة مقديشيو وقام بتعميرها سنة إخوة احسائيين (٢٥)، اعتادوا ممارسة التجارة مع تلك الجهات وذلك في القرن الرابع الهجري، وكانت أهم ما تستورده البحرين من تلك الجهات جلود النمور الحمر، والذهب، والعاج، والعنبر، والحديد، والرقيق .

ولم يكن اتصال البحرين وسائر اقطار الخليج بإفريقيا قاصراً على الرحلات البحرية فحسب، فقد ذكرت المصادر أن تجار البحرين كانوا يصلون إلى مصر عن طريق البحرية فحسب، فقد ذكرت المصادر أن تجار البحرين أن المل البحرين من بني عقيل كانوا يصلون إلى باب السلطان بمصر فكانوا يحملون إلى مصر جياد الخيل، وكرام المهارئ، واللؤاق، وأمتعة العراق والهند ويعودون من هناك إلى بلادهم محملين بالسكر والاقتشة.

## التجارة المحلية :

كانت في هذه البلاد عدة السواق تجارية هامة، فكان منها: ما هو ثابت على الدوام والاستمرار، ومنها ما كان يقام في زمن معلوم في يوم من الاسبوع أو في شهر معين من العام وذلك منذ زمن بعيد .

وقد ذكرت المصادر منها عدة أسواق: كسوق هجر<sup>(٢٦)</sup> وكانت تقام في شهر ربيع الآخر من كل عام، وكان يُعشر التجار فيها إبان ظهور الإسلام «المنذر بن ساوى»، وسوق المشقر وكانت تقام سنوياً طيلة شهر جمادى الآخرة، وسوق الأحساء وكانت تعقد على الكثيب المعروف باسم الجرعاء(٢٣٠)، وسوق دارين وكان يعمل طيلة أيام العام.

#### هـ الصناعة ،

كانت هذه البلاد من أهم المراكز الصناعية في جزيرة العرب، وقد نشأت فيها صناعات متنوعة منذ العصور للوغلة في القدم مما يشير إلى عراقة الحضارة فيها وقد أشار إلى ذلك دابن خلدون، منوماً بقدم الصناعة في هذه البلاد ورسوخها وتجددها (٢٨)، وتعتبر الادوات وشذرات الفخار المنتشرة في المواقع الأثرية فيها بما تمتلكه من خصائص متميزة في تصميمها وتشكيلها وزخرفتها مؤشراً واضحاً على تقدم الصناعة وعراقتها، ويرجع ذلك لما تحفل به أرضها من مقومات هذا النوع من الشاط الاقتصادي المتمثلة في المواد الأولية مثل: الطين الأخضر المناسب لصناعة الفخار، والقمن، والصوف، والأخشاب، وشجرة النخل التي كان كل جزء منها مادة أساسية لنوع أو أكثر من المعنوعات، وفيها الطاقة البشرية المنتجة والمنبئةة من مجتمعها المتحضر والتي تنحدر بعض عناصره من شعوب لا تزدري الصناعة ولا تستنكف من ممارستها، وفيها أسواق رائجة ونشاط تجاري تعتمد عليه مناطق كثيرة في المحصول على ما يلزمها من السلع والمنتجات الصناعية المختلفة. ومن هنا قامت في هذه البلاد حركة صناعية نشيطة وفرت اسكانها وسكان المناطق الأخرى معظم ما تحتاج إليه من المنتجات الصناعية، والصيد، والحرث، وصناعة المجوهرات والحلى وادوات الزينة.

وقد شملت الحركة الصناعية جميع المدن ويعض قرى هذه البلاد، فأسبهم كل موضع في إنتاج الصناعات التي تلائم ظروفه من حيث الموقع وتوافر الخامات اللازمة لتلك الصناعات .

## أنواع المسنوعات :

## صناعة السفن:(٢٩)

وبتعد من أهم الحرف التي مارسها السكان منذ أقدم العصور، وقد أصبحت لهم فيها خبرة مكتتهم من تصميم كل سفينة طبقاً للمواصفات التي تلائم ظروف استخدامها والغرض الذي صنعت من أجله، فهناك السفن التجارية كالبوم، وسفن الفوص كالسنبوك والشوعي، وقوارب الصيد، وتعد جزيرتا أوال ودارين من أهم المراكز التى تبنى فيها تلك السفن .

#### صناعة الأسلحة :

اشتهرت هذه البلاد بصناعة عدة أنواع من المعدات الحربية منها صناعة السيوف والرماح، وكانت مدينة الخط من أهم مراكز إنتاج الرماح فقد بلغت شهرة الرماح الخطية حداً صار معها اسم الخط علماً على الرمح ذاته .

واول من ثقف الرماح بالخط «هزيز بن شن بن أفصى» من عبدالقيس<sup>(-1)</sup>، وقد استمد الرمح السمهري والرديني اسميهما من اسمي صانعيهما وكلاهما من أهل الخط، وهناك رمح قصير يسمى الخرصان<sup>((1)</sup> تخصصت في إنتاجه قرية بهجر تحمل هذا الاسم، وأشارت المصادر إلى أنواع أخرى من الأدوات الحريية منها الدروع الحملية المسوية إلى «حطمة بن الحارث بن عمرو بن وديعة» من عبدالقيس.

## صناعة الأثاث والأواني والأدوات:

تكفلت الحركة الصناعية بتأمين جميع ما يحتاج إليه المجتمع من لوازم الحياة اليومية: كالمواد الإنشائية، والأثاث المنزلي، وأواني الطهي (٢٤)، والمعدات اللازمة للزراعة والصند والقنص .

وقد اعتمدت هذه الحركة على قاعدة عريضة من الحرفيين المهرة الذين تنوعت المتصاصاتهم، فتخصصت كل فئة منهم في إنتاج نوع معين من هذه الصناعات ظل متوارثاً فيها جيلاً بعد آخر، وقد حرص كل من هذه الفئات على استغلال الخامات المحلية المتاحة كلما أمكن ذلك .

#### المنسوجات :

اشارت المصادر إلى انواع متعددة من المنسوجات عُرف كل منها باسم البلد<sup>(17)</sup> الذي يتم فيه نسجها: من الثوب الهجري نسبة إلى هجر، والظهراني المنسوب إلى الظهران، والقطري المنسوب إلى قطر، وكذلك معقدة البحرين. وقد اشتهرت هذه المدن بإنتاج هذه المسنوعات حتى أصبح اسم المدينة علماً على المنسوج ذاته، وكانت تُسروق على مستوى الجزيرة العربية مما يشير إلى كثرة المسانع وغزارة إنتاجها، ولعل دارين كانت إحدى أماكن تلك المسانع، فهذا جرير بعد المعدن فقول:

# وتُؤخَّدُ من عند البِعديث ضريبةً ويتماما

وقد سبقت الإشارة إلى أن الرسول والخلفاء لبسوا من منسوجاتها(<sup>11)</sup>، ومما يدل على استمرارها حتى العصر العباسي أن المأمون قد خلع على أبي العتاهية أردية قطرية .

وصفوة القول: إن تنوع مصادر الدخل في هذه البلاد ووعي أهلها وسبقهم في ميدان الملاحة والاتصال بمختلف الشعوب والتبادل التجاري معها، أفضى إلى قيام مجتمع حضري مستقر استقطب العديد من الأيدي المنتجة في مختلف الوان النشاط الاقتصادي، فتأسست المصانع وتنوعت المحاصيل الزراعية ونشطت التجارة الداخلية والخارجية .

\*\*\*\*

#### الهوامش

- (١) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص ١٠٥ .
- (٢) ج ج لوريمر : دليل الخليج، القسم الجغرائي، ج ٢، ص ٨١٩، اعدها قسم الترجمة
   بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر .
  - (٣) عمر رضا كحالة : جغرافية شبه الجزيرة العربية، ص ٢٤٥ .
    - (٤) الملا: تاريخ هجر، ج ١، ص ٣٠٤.
  - (٥) حمد الجاسر: مجلة العرب، الربيعان سنة ١٣٩٩هـ، ص ٥٧٠ .
  - (٦) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، ص ٨٢.
    - (V) محمد آل عبدالقادر : تحفة المستفيد، ص ٥٢ .
    - (٨) محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسود، ص ٢٠٧.
      - (٩) الللا: تاريخ هجر، ج١، ص ٣٢٣.
      - (١٠) محمود شكرى الآلوسي: تاريخ نجد، ص ٢٢ .
  - (١١) ديوان ابن المقرب: تحقيق وشرح عبدالفتاح محمد الحلو، ط ٢، ص ٥٤٢ .
  - (١٢) ديوان ابن المقرب: تحقيق وشرح عبدالفتاح محمد الحلو، ط ٢، ص ٥٤٤ .
    - (١٣) مختارات قافلة الزيت : العدد الثامن، سنة ١٣٧٦هـ، ص ١٠٥ .
- (١٤) دعبدالله ناصر السبيعي: اكتشاف النفط واثره على الحياة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، ص ١٢٧.
  - (١٥) محمد شفيق غربال: الموسوعة المسرة، ص ١٥٨٠.
    - (١٦) المقدسي: نزمة المشتاق في اجتياز الآفاق.
- (٧٧) عبدالوهاب عيسى القطامي : الصيد والتنقل والتجارة في البحار، الملحق بنهاية كتاب
   والده دليل للحتار، ص ٢٠٨ .
  - (١٨) دجواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٥، ص ٥٤٥، ٤٦٠ .
    - (١٩) نوع من السمك : الملا : تاريخ هجر، ج ١، ص ٣٣٦ .
      - (٢٠) ديوان طرفة بن العبد .
      - (٢١) المقدسي: نزهة المشتاق في اجتياز الآفاق.
      - (٢٢) القدسى: نزمة الشتاق في اجتياز الأفاق.

- (٢٢) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، ص ٨٤.
- (٢٤) دجواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ١، ص ٥٤٥ .
- (٢٥) سليمان سعدون البدر: منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد، ص ٨٣.
  - (٢٦) مجلة أطلال: العدد السادس، ص ٩٦.
    - (۲۷) البلاذري: فتوح البلدان، ص ٩٥.
  - (٢٨) المجم الجغرافي: «المنطقة الشرقية» القسم الأول، ص ٧٧.
  - (٢٩) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، ص ٨٥.
  - (٣٠) عبدالفتاح محمد الحلو: شرح ديوان ابن المقرب، مكتبة التعاون الثقافي، ط٢، ص٥٤٠ .
    - (٣١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٢٠٣.
    - (٣٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٢٢٧.
- (٣٣) سليمان إبراهيم العسكري: التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي ، ص ١٥٣.
  - (٣٤) سليمان إبراهيم العسكري: المرجع نفسه ، ص ١٩٣ .
  - (٣٥) مجلة المنهل: ج٢، ربيع الأول سنة ١٩٤٣هـ، ص ١٩٤.
- (٣٦) ابومحمد الحسن بن احمد الهمداني : صفة جزيرة العرب، مطبعة السعادة، ص١٧٩، ١٨٠.
- (٣٧) أبوزكريا يحيى بن شرف النووي : رياض الصالحين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،
   مصر، ص ٩٨٥ .
  - (٣٨) مقدمة ابن خلدون : دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص ٧٢١ .
  - (٣٩) مجلة الوثيقة : العدد السابع، شوال سنة ١٤٠٥هـ، ص ١٩٨: ٢٠٠ .
    - (٤٠) خيرالدين الزركلي: الأعلام، ج ٩، ج ١٠.
- (٤١) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام وأثرها في حركة الخوارج، ص ٨٤.
  - (٤٢) ج ج لوريمر : دليل الخليج، القسم الجغرافي، ج ٢، ص ٨٤٧ .
  - (٤٣) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، ص ٨٢.
    - (٤٤) لسان العرب: ج ١، ص ١٠٥ .

\*\*\*

# القسم الثاني التاريخ السياسي

# الفصل الأول التاريخ السياسي قبل عهود الاستقلال

### أ. العصر الجاهلي وصدر الإسلام:

قامت في الأحساء عدة ممالك وحكومات خاصة بها منذ فجر التاريخ المدون كما تعرضت للغزو من جيرانها الأقوياء مرات عديدة، من تلك الممالك إمارة الجرهاء(١) التي نشات في الفترة من خمسمائة قبل الميلاد إلى ثلاثمائة ميلادية، وقد كانت لها شهرة فائقة في الوساطة التجارية بين مراكز الحضارات القديمة إذ وصلت سفن وقوافل الجرهائيين ألى الصين والهند وشرقى إفريقيا إلى جانب الشام واليمن

وقد حقق الجرهائيون بنشاطهم التجاري ثروة فائقة الشهرة، واكتنزوا الذهب والفضة والأحجار الكريمة واتخذوا منها أنيتهم ورينوا بها منازلهم، وأسالوا بذلك لعاب الطامعين في غزوهم، فقد ذكرت المصادر أن «الإسكندر» قد ادرج مدينة الجرهاء ضمن مخططاته الترسعية في «أسيا» بيد أن المنية عاجلته قبل أن ينال مراده.

كما قام الملك السلوقي «انطيوخس الثالث» بعد الميلاد بحملة قادها بنفسه لإخضاع الجرهاء ولكن أهلها نجحوا في صرفه عن غزوهم بأسلوب دبلوماسي يدل على براعتهم في السياسة وميلهم للأمن والسلام، ومن أشهر ملوك هذه الإمارة: «أبياطع»، و«أبي إلى»(أ)، ومساتيروم».

وقد زالت هذه الإمارة بعد أن أدركها الضعف بتحول الطرق التجارية عنها وعلى اليدي الغزاة من البلدان القوية حولها، وكذلك زحف القبائل العربية القادمة إلى هذه الدلاد من تهامة<sup>(٥)</sup>.

وقد دخلت الأحساء تحت رايات متعددة من النقوذ الخارجي كنفوذ «الحميريين» في أيام «ذا رياش آرام بن عوف بن حمير» و«النعمان بن يعفر بن السكك»(أ) وكلاهما من احفاد «يعرب بن قحطان»، ثم تأسست بالأحساء إمارة قوية تحت راية «مالك» ووعمرو» ابني «سعد بن تميم بن آزد بن ويرة بن قضاعة» حين زحفوا إلى هذه البلاد بجيوش من «قضاعة ونمارة بن لخم»، وقد زالت هذه الإمارة على يد قبائل عبدالقيس حين قدمت من تهامة فأمسكت بزمام السلطة في هذه الأراضي (أ)، وقد اشتدت شوكتها فغزت سواحل فارس وإقامت بها إبّان الوصاية على عرش «سابور بن مرسي بن بهرام» (أ) ، بيد أن سابور لما شبّ عن الطوق قام بغزو «البحرين» أي هجر والحقها بدائرة نقونه (أ) ، ولكن السيطرة الفارسية على هذه البلاد كانت في أكثر الأوقات مجرد سيطرة اسمية حيث ظلت السلطة الحقيقية في أيدي العرب، ومن أشهر ولاتها في تلك الفترة: «الربيع بن حوثرة» (أ) الملقب «بأبي عائشة الحوثري»، و«أبو كرب ربيعة بن الحارث»، و«عبد هند»، وجون الكلبي (أ\)، و«المنذر بن ساوى» (أ) الذي أدرك الإسلام وبخل فيه .

اما بعد إشراقة الإسلام في مكة والمدينة فإن التاريخ يسجل بأحرف من نور لهذه البلاد عدداً من المراقف والإسهامات الفكالة، فقد بادر أهلها إلى الانضواء تحت بنود الإسلام فشرفوا بالسبق في اعتناق مبادئه والجهاد في سبيل نشره بمحض اختيارهم ومن غير إكراه(۱۲).

تحدثنا المصادر أن رئيس عبدالقيس «المنذر بن عائذ» اللقب «بالأشج»<sup>(11)</sup> عين علم بظهور الإسلام أوفد ابن أخته «عمرو بن منقذ» لاستقصاء الخبر في الحجاز، فعاد إليه مسلماً ومعه خطاب من الرسول الكريم يدعو فيه الأشج إلى الإسلام، فلبّى على الفور النداء ودعا قومه إلى اعتناق الإسلام فأجابوه وحوالا بيعتهم في «جواثا»<sup>(در)</sup> مسجداً لا تزال بقاياه شاهدة على سبقهم في هذا الفضل، فقد شهد أول جمعة تقام في الإسلام خارج المدينة المنورة (۱۲).

وقد سار منهم لقابلة الرسول وفدان، كان الأول في السنة الخامسة من الهجرة برئاسة «الأشمع» (۱۷ )، والثاني (۱۸ ) كان في السنة التاسعة من الهجرة برئاسة «الجارود العبدي» (۱۱ )، وقد نالوا في الوفادتين التكريم والثناء من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم .

وقد أوقد «العلاء بن الحضرمي» ("") إلى «المنذر بن ساوى» يدعوه إلى الإسلام فبادر إلى الترحيب به واعتنق الإسلام كما أسلم معه جميع العرب ويعض العجم من سكان هجر، فأقر الرسول «المنذر» في حكم هجر مكتفياً بإيفاد بعض أصحابه بين الوقت والأخر لمساعدة «المنذر» في نشر تعاليم الإسلام وجبي الصدقات والخراج، ومن هؤلاء «أبوعبيدة عامر بن الجراح» و«أبوهريرة» و«أبّان بن سعيد بن العاص» ("") رضي الله عنهم ، وكان أكبر مبلغ مالي يتسلمه الرسول في حياته مائة وخمسين الفاً حملها إليه من هجر «أبوعبيدة عامر بن الجراح» وقد فرقها الرسول على المسلمين في المسجد حال استلامها.

وقد توفي «المنذر بن ساوى»<sup>(٢٦)</sup> بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى بأيام قليلة فتعاقب على إدارة البلاد طيلة أيام الخلافة الراشدة عدة ولاة يتم تعيينهم من قبل الخلفاء، كما ظل خراجها من أهم الروافد لإنعاش الدولة الإسلامية الناشئة ودعم مسيرة الجهاد بما يلزمها من الأموال والمؤن<sup>(٢٦)</sup>.

نكرت المصادر أن «أبا هريرة» قدم من هجر إلى المدينة فصلى مع «عمر بن الخطاب» عشاء فسأله «عمر» عمّا معه فقال: خمسمائة ألف ، فاستعظم «عمر» هذا المبلغ وآراد التثبت منه بإعادة السؤال أكثر من مرة، ورغم تأكيد «أبي هريرة» لما نكر بالعدّ على أصابعه فقد قال له «عمر»: إنك ناعس فإذا أصبحت أتّتنا، وفي الصباح جاء «أبر هريرة» بالمال المذكور إلى المسجد ، فقام «عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس قد جاءنا من هجر مال عظيم فإن شئتم كلنا لكم كيلاً وإن شئتم وزنًا لكم وزنًا، فقال أحد الحاضرين: لقد رأيت الفرس يدونون ديراناً يعطون الناس عليه، فأمر الخليدة تعدمر» بتدوين الديوان فكانت تلك أولى الخطوات في التنظيم المالي

والإداري<sup>(۱۲)</sup>، ومما يحسب لاهل هذه البلاد ثبات معظمهم على الإسلام<sup>(۲۰)</sup> حين ارتد اكثر العرب في اعقاب وفاة الرسول كما كان لهم فضل السبق في فتح فارس، فقد جاء في المعجم «لياقوت»: أما فتح فارس فكان بدؤه أن «العلاء بن الحضرمي» وجُه «عرفجة بن هرثمة» في البحر فعبر إلى أرض فارس ففتح جزيرة مما يلي فارس<sup>(۲۲)</sup>.

اما في العصرين الأموي والعباسي فقد مُنيت هذه البلاد بما مُني به غيرها من اقاليم الجزيرة من الفتن والاضطرابات، إذ تغلب عليها الخوارج النجدات حين نجحوا في إقامة دولة خاصة بهم في اليمامة بزعامة «نجدة بن عامر الحنفي»<sup>(۱۷)</sup>، وقد اتخذوا من هجر حاضرة لدولتهم حين نجح «أبو فديك بن تعلبة» في الاستئثار بزعامة الخوارج إلى أن تم القضاء عليه وعلى حركته سنة ۷۲هـ على يد الخليفة «عبدالملك بن مروان».

وينهاية هذه الحرب تمكن «عبدالملك» من بسط سيطرته على البحرين واليمامة (٢٨) واسند إدارة شؤون البحرين «إلى الاشعث بن عبدالله بن جارود العبدي»، وكان القضاء على «أبي فديك» (٢٦) قد أنهى دور النجدات في البحرين ولكنه لم يضع حداً للحركات الخارجية الأخرى التي ظهرت على المسرح السياسي في هذه البلاد، فقد للمحركات الخارجية الأخرى التي ظهرت على المسرح السياسي في هذه البلاد، فقد تسلمت راية الخروج والتمرد على مركز الخلاقة عناصر من عبدالقيس لم تكن دوافعها الانتصار لنظرية دينية أو سياسية معينة، بل كانت دوافعها في المقام الأول الرغبة الجامحة في تخليص البلاد من سلطة الإدارة المركزية وسيطرة الخلفاء الذين لا تعنيهم هموم مقدار المال الذي يصل إلى هموم ومشاكل رعاياهم في الاقاليم البعيدة، بقدر ما يهمهم مقدار المال الذي يصل إلى خزاننهم من الأموال المستنزفة من تلك الاقاليم، بغض النظر عن الطرق التي تُجبى بها والكراهية للسلطة في نقوس الناس، وتكون اسباباً حقيقية لاندلاع الثورات وحركات التمرد، كما أن تلك الحركات إذا حدثت لم تكن تعالج بالاساليب السليمة التي تزيل أسباب قيامها وتمنع تكرار حدوثها وهي إزالة الظالم وإشاعة العدل وتوفير الحياة المكريمة لجميم الناس، بل الذي كان يحدث عكس ذلك تماماً، فكانت الجيوش التي توجه الكريمة لجميم الناس، بل الذي كان يحدث عكس ذلك تماماً، فكانت الجيوش التي توجه الكريمة لجميم الناس، بل الذي كان يحدث عكس ذلك تماماً، فكانت الجيوش التي توجه

لقمع حركات التمرد تعمد في حالة انتصارها على تلك الحركات إلى افظع وسائل التنكيل والبطش والأعمال الانتقامية والتخريبية: كالقتل بدون تمييز، أو أخذ البري، بجريرة المذنب، وهدم المنازل، وحرق المحاصيل الزراعية، وطمّ الآبار، إلى غير ذلك من الاساليب القمعية الوحشية التي تزيد مرارة الناس وتعمق جراحاتهم وتجعلهم جاهزين للقيام بالاعمال الانتقامية كلما وجدوا الفرصة المواتية لذلك. وهذا ما سنراه في الانتفاضات التي قادتها عناصر من عبدالقيس في البحرين حيث قاموا بسلسلة من الانتفاضات العنيفة ضد السلطتين الاموية والعباسية، جاءت تعبيراً عن معاناة سكان الانتقام وما تنظوي عليه نفوسهم من تذمر وسخط على مركز الخلافة، بسبب عدم مبالاته بالنظر في مظالمه وتقصيره في رعاية مصالحهم وحماية حقوقهم، وتطبيق ما يأمر به الشرع من العدل في الحكم والإنفاق وتوفير حياة الأمن والاستقرار.

## ب. انتفاضات بني عبدالقيس في البحرين،

انتفاضة بني محارب:

انتفض في البحرين بنو «محارب بن عمرو بن وبيعة»، ولكن عامل الأمويين «محمد بن صعصعة» تمكن من القضاء على تلك الانتفاضة بمؤازرة من والي اليمامة الذي كلّفه الخليفة الاشتراك مم والى البحرين في تلك المهمة .

وفي سنة ٧٩ه. الموافق ١٩٨٨م انتفض بالخط جماعة بقيادة رجل يدعى «ريان التكري» (٢٠٠)، وقريت شوكتها واشتد خطرها حين قدمت من عُمان جماعة اخرى بقيادة رجل يسمى «ميمون» ما كادت تستقر في دارين وتعلم بثورة الخط حتى بادرت بالانضمام إليها، فحاول مولى الأمريين «محمد بن صعصعة» القضاء على تلك الانتفاضة واستنفر الأهالي للنهوض بتلك المهمة بيد أنه لم يجد أننا صاغية من عبدالقيس، فأعد جيشاً من الأزد بيد أنه لم ينجح في قمع حركة «الريان»، فأثر النفاذ بجلده وغادر البحرين، ولكن الخلاف لم يلبث أن ثار بين «الريان وميمون» فاضطر بإلى ترك البحرين والعودة لممان، واستقر الريان «بالزارة».

وفي سنة ٨٠ هـ الموافق سنة ٢٩٩م أرسل «الحجاج» جيشاً إلى البحرين بقيادة «يزيد بن أبي كبشة» في اثني عشر ألف مقاتل والتقى «بالريان» وكان عدد أصحابه لا يزيد على الألف وخمسمائة مقاتل، فدارت بين الفريقين معركة بالغة العنف في ميدان «الزارة» أسفرت عن مصرع «الريان» وقتل عدد كبير من أتباعه (٢١)، وصلب «يزيد بن أبي كبشة» الريان وكبار أصحابه ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه الخروج والتعرد مرة أخرى .

وعلى الرغم من شدة الإجراءات التي اتبعها «يزيد بن أبي كبشة» في قمع الخارجين على الطاعة والتنكيل بهم، فقد ثار بالبحرين على إثر مصرع الريان «داود بن محرز بن عبدالقيس» (٢٣) في جماعة من قومه، فاستولى على القطيف وأقام بها وأمر بإنزال جثة الريان وغيره من المصلوبين وبفنهم، وألحق الهزيمة بجيش أعدّه لقتاله «البهاء» صاحب شرطة القطيف، كما الحق الهزيمة أيضاً بجيش تشكّل معظم أفراده من الازد سار لقتاله يامرة «عبدالرحمن بن النعمان العوذي».

## انتفاضة دمسعود بن أبي زينب،

وفي سنة ٨٦ هـ (٢٦) للوافق سنة ٧٠ م انتفض في البحرين «مسعود بن أبي زينب للحاربي بن عبدالقيس» (٢١) في جماعة من قومه وطردوا عامل الأمويين «الأشعث بن عبدالله بن الجارود العبدي»، كما تمكن من قمع مقاومة الأزبيين له وقتل «عبدالرحمن بن النعمان العوذي» (٣٠)، واراد غزو اليمامة ولكن عامل الأمويين «سفيان بن عمرو العقيلي» اعدّ جيشاً كبيراً من بني حنيفة للدفاع عن اليمامة ودارت في الموضع المعروف «بالخضرمة» (٣١) بين الجيشين معركة طاحنة سقط خلالها «مسعود» قتيلاً وحلّ محله في قيادة الخوارج «هلال بن مدلج» (٣١)، وتوافدت على أرض للعركة أعداد كبيرة من بني حنيفة وأحاطوا بالخوارج إحاطة الأعلال بالمغلول وأكثروا فيهم القتل، وكان من بين القتلى في ذلك اليوم «زينب» أخت «مسعود» ولاذ «هلال» بمن فضل معه من أتباعه بقصر كان فينك ، وتسورت جماعة من بني حنيفة القصر وظفرت «بهلال» فقتلته بعد أن استأمن أمحاب لانفسهم، وكانت مدة حكم «مسعود» للبحرين تسع عشرة سنة.

انتفاضة سعيد المحاربي :

لم يكد الأمويون يلتقطون الانفاس بعد الفراغ من تلك الحوادث حتى انتفض في البحرين أيضاً وسعيد المحاربي ((()) وهو أخو «مسعود» السالف الذكر، ونجح في الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد، ولكن سرعان ما نشب خلاف بينه وبين واحد من كبار أتباعه يدعى «عون بن بشير» أحد بني «محارب بن عامر» وأكفر كل منهما صاحبه، فانقسمت الحركة على نفسها إلى جماعتين، استقرت إحداهما في هجر مع «سعيد» وتوجهت الأخرى إلى القطيف برئاسة «عون»، ولكن «سعيداً» تمكن من القضاء عليه وإغتباله بثعية الانفراد بحكم البلاد.

خروج «المهير بن سلمة، أحد بني حنيفة في البحرين واليمامة :

قال ابن الأثير: لما قُتل «الوليد بن يزيد» (٢٠) كان على اليمامة «علي بن المهاجر» استعمله عليها «يوسف بن عمر الثقفي»، وكان «علي بن المهاجر» يسكن في قصر له المهجر بموضع يسمى القاع، فقال له «المهير بن سلمة»: اترك لنا بلادنا فأبى، فجمع له «المهير» وسار إليه في هجر، فخرج «علي» لقتاله فاقتتلوا، وانهزم أصحاب «علي» فنخل حصنه ثم هرب إلى المدينة، وقتل «المهير» أناساً من أصحابه، وكان «يحيى بن أفتخل حصنة نهى «ابن المهاجر» عن القتال فعصاه فقال:

وتأمّر «المهير» على اليمامة ثم مات واستعمل على اليمامة «عبدالله بن النعمان» احد بني قيس بن ثعلبة بن الدؤل، ثم قدم «المثنى بن زيد بن عمرو بن هبيرة الفزاري» والياً على اليمامة في عهد «مروان بن محمد» (١٠٠) . انتفاضة دسليمان بن حكيم، في البحرين :

في سنة ٥٠١هـ الموافق سنة ٧٦٩م انتفض في البحرين جماعة أعلنت التمرد والخروج على «أبي جعفر المنصور» بزعامة «سليمان بن حكيم العبدي» (١٤)، فبادر المنصور إلى إعداد جيش وجهه إلى البحرين بقيادة «عقبة بن سلمة الأزدي» والي البصرة، فالتقى الفريقان ودارت بينهما معركة حامية الوطيس تمكن فيها الجيش العباسي من إلحاق الهزيمة بالمتمردين وقتل زعيمهم.

ولم يكتف القائد العباسي بإخماد تلك الانتفاضة فقد ارتكب من أعمال العنف والوحشية ما لا يجوز فعله مع اشد الاعداء، إذ قتل كل من قدر على قتله من الرجال وسبى النساء والأطفال وأسر كثيراً من أهل البلاد ونقلهم إلى بغداد وتركهم «للمنصور» يتحكم فيهم كما شاء له هواه، فقتل بعضهم ووهب أخرين لرجال حاشيته كولي عهده «المهدي» الذي قام بإطلاق سراحهم وتكريمهم في محاولة المتخفيف من أثار المارسات الفظيعة لجيش للنصور مع أهل البحرين

ولكن مراجل الغيظ والغضب من تلك الأعمال ظلت تغلي في نفوس عبدالقيس حتى قام أحد أفرادها بالانتقام لها من ذلك القائد، على باب ديوان الخلافة نفسها بجراة عجيبة، صارت مسرى المثل بين الناس فقيل: أجراً من قاتل عُقبة .

فقد جاء في كتاب الأمثال «الميداني» ما نصه، قال: «ابوعمرو القوعيني عقبة بن سلم» من بني هُناءة من أهل اليمن صاحب دار عقبة بالبصرة، وكان «أبو جعفر» وجبّه إلى البحرين وإهل البحرين «ربيعة» فقتل «ربيعة» قتلاً فاحشاً، قال: فانضم إلى البحرين فلم يزل معه سنين وعُزل عقبة فرجع إلى بغداد ورحل «العبدي» معه، وكان «عُقبة» واقفاً على باب «المهدي» بعد موت «أبي جعفر» فشد عليه «العبدي» بسكين فوجاه في بطنه فمات «عُقبة» (أثا، وأخذ «العبدي» فأدخل على «العبدي» فقال: ما حملك على ما فعلت ؟ فقال: إنه قتل قومي وقد ظفرت به غير «مرة إلا أني أحب أن يكون أمره ظاهراً حتى يعلم الناس أني أدركت ثاري منه، فقال

«المهدي»: إن مثلك لأهل أن يُستبقى واكن اكره أن يتجرأ الناس على القواد فأمر به فضُربت عنقه، ويُقال إن الرجأة وقعت في شرجة منطقة «عقبة» قال: فجعل «المهدي» يُسائل «العبدي» و«العبدي» يبكي إلى أن دخل داخل فقال : يا أمير المؤمنين مات «عقبة»! فضحك «العبدي» فقال له «المهدي»: ممّ كنت تبكي؟ قال من خوفي أن يعيش فلما مات أيقنت أني ادركت ثاري.

## انتفاضة دسيف بن بكير):

وفي سنة -١٩ه المرافق سنة ٨٠٦ م انتفض في البحرين على مركز الضلافة «سيف بن بكير» أحد بني عبدالقيس، وتمكن من السيطرة على هجر، فوجه إليه الرشيد جيشاً على رأسه «محمد بن مزيد»، والتقى الطرفان في الموقع المعروف باسم «عين النورة»(١٤) ودارت بينهما معركة بالغة العنف أسفرت عن قتل «سيف بن بكير» وهزيمة أتباعه، ولكن عبدالقيس وسائر قبائل البحرين ظلت تمارس انتفاضاتها وضغوطها على السلطة العباسية حتى تمكنت في نهاية المطاف من رفع يد العباسيين عن بلادهم، فمسكت مقاليد السلطة فيها إمارات من عبدالقيس ظلت تتوارث الحكم كابراً عن كابر حتى تم القرن الثالث الهجرى.

## حركة صاحب الزنج :

بدأت هذه الصركة في سنة ٢٤٩هـ الموافق سنة ٨٦٣ م على يد رجل تضاريت الروايات في حقيقة نسبه لكثرة ما كان يرتديه من القُمص في هذا الشأن، وإن كانت تلك الروايات لا تخرج عن دائرة اعتباره إمّا من عبدالقيس أو العلويين .

فقد جاء في الطبري(<sup>(1)</sup>) أن اسمه ونسبه في ما ذكر دعلي بن محمد بن عبدالرحيم، ونسبه في عبدالقيس<sup>(1)</sup>، وأمه «قُرة بنت علي بن رحيب بن محمد بن حكيم، من بني اسد بن خزيمة من ساكني قرية من قرى الري يُقال لها «ورزنين» ويها مولده ومنشؤه، فنكر عنه أنه كان يقول: جدي «محمد بن حكيم» من أهل الكوفة أحد الخارجين على «هشام بن عبدالملك» مع «زيد بن على بن الحسين»، فلما قُتل «زيد» هرب فلجا إلى «ورزنين» فاقام بها، وإن أبا أبيه «عبدالرحيم» رجل من عبد القيس كان مولده «بالطالقان» وإنه قدم العراق فاقام بها واشترى جارية سندية فأولدها «محمداً» أباه فهو «على بن محمد» هذا

كما جاء عن الطبري أيضاً أن صاحب الزنج قد ادعى الانتساب إلى بيت 
«علي بن أبي طالب» ولكن دون الثبات على فرع واحد من فروع ذلك البيت، ولعل 
نسبته إلى عبدالقيس هي الأقرب إلى الصواب لما مر من عدم ثباته على فرع واحد من 
فروع العلويين وإنكار العلويين لنسبته فيهم، ووجود دوافع معينة تدفعه للانتماء إلى 
البيت العلوي، وهي الرغبة في استغلال ما يكنه الناس لذلك البيت من مشاعر الود وما 
يبدون من تعاملف معهم في المحن التي كانوا يتعرضون لها، ليكتسب بذلك لحركته قوة 
جذب سريعة ومستمرة، وقد نجع في هذا المضمار نجاحاً كبيراً حيث تمكن من إقناع 
أناس كثيرين بصحة انتسابه إلى البيت العلوي بمن فيهم بعض العلويين أنفسهم .

هذه القرائن واتخاذ صاحب الزنج موطن عبدالقيس وهو البحرين نقطة البداية لدعوته، تجعلنا نرجح صحة ادعاء انتسابه إلى عبدالقيس واستبعاد كل ما عداها من المزاعم في هذا الشأن .

ومهما يكن من شيء فإنه في سنة ٤٩٦هـ الموافق سنة ٨٦٣م م اتجه من سامراء إلى البحرين، وادّعى أنه دعلي بن محمد بن الفضل بن عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب»، ومن ثم شرح في الترويج ادعوته زاعماً أنه رسول العناية الإلهية إلى الناس ليخلصهم من المظالم التي يرزحون تحت نيرها، وإعادة بناء المجتمع على أسس العدالة والمساواة ومنع الاستغلال والتمييز العنصري .

فانخدع بظاهر دعوته قوم من هجر وعارضه آخرون<sup>(11)</sup> ورفضوا أفكاره، واشتد الجدال في أمره بين مؤيديه ومعارضيه، ونشبت بين الطرفين معارك ضارية في مواقع متعددة ذهب ضحيتها عدد كبير من الناس، وأدرك صاحب الزنج أن الأمور في هجر لا تسير في صالحه فتحول عنها إلى احساء بني سعد، واقام بينهم فنجح إلى حد كبير

وصار له أتباع ومريدون رفعوا مقامه وذبوا عنه بقوة السلاح، وجبوا له الخراج ولم مض وقت طويل حتى تبين لأتباعه بطلان دعوته وحقيقة أمره فمقتوه ونفروا منه، فانتقل إلى البادية وفي معيته عدد قليل من خلصائه بينهم كيّال من أهل الأحساء يُقال له «يحيى بن محمد الأزرق» المعروف «بالبحراني» مولى لبني دارم، «ويحيي بن أبي تعلبة» تاجر من أهل هجر، و«سليمان بن جامع» من موالي بني حنظلة وقد جعله قائداً لجيشه، وما زال يتنقل في البادية من حي إلى حي حتى أوهم الأعراب أنه «يحيي بن عمرو أبوالحسين» المقتول بناحية الكوفة، فانخدع بمزاعمه كثير من أهل البادية فأعدّ منهم حيشاً كبيراً وساريه إلى هجر حاضرة البحرين وتصدي له أهلها وبخلوا معه في معركة حامية الوطيس في موضع يُدعى «الردم»(٤٧) أسفرت عن هزيمته وقتل عدد من أصحابه، فانفضت عنه العرب وكرهت صحبته فسيار إلى البصرة سنة ٢٥٤هـ الموافق سنة ٨٦٧ م، ونزل في بني ضبيعة واختار جماعة من أصحابه الذين حضروا معه من البحرين وهم «محمد بن سلمة القصاب» و«بريش القريعي» و«على الضراب» و«الحسين الصيداني» لنشر دعوته، فذهبوا إلى مسجد يعرف باسم مسجد «عبّاد» وبداوا في استمالة الناس والتأثير فيهم بشتى وسائل الإقناع فانتهى خبر نشاطهم إلى والى البصرة «محمد بن رجاء الحضاري» فاعتزم القبض عليهم، ويلغهم ذلك فلاذوا بالفرار ولحقوا بزعيمهم وتحولوا من البصرة إلى موضع آخر أكثر أمناً.

ولكن «ابن رجاء» تعقب أنصارهم في البصرة وزجّ بهم في السجن، وكان من بين من ألقي عليهم القبض: «يحيى بن أبي ثعلب»، و«محمد بن حسن الإيادي» وابن صاحب الزنج «علي بن محمد الأكبر»، وزوجته أم ابنه ومعها ابنتان له وجارية حامل منه.

أما زعيم هذه الحركة فقد ترجه في جماعة من خلصائه إلى بغداد وفي طريقه إليها ظفر بهم في التُعليحة «عمير بن عمار» فحملهم إلى «محمد بن أبيعون» عامل السلطان بواسط، وبحيلة ماكرة تخلصوا من قبضته وساروا إلى مدينة السلام حيث إقام بها صاحب الزنج سنة كاملة انتسب فيها إلى «أحمد بن عيسى بن زيد»، كان يزعم أنه ظهر له أثناء مقامه في بغداد آيات وأنه يعرف ما في ضمائر أصحابه وما يفعل كل واحد منهم<sup>(۱)</sup>.

وفي مدينة السلام احرز شيئاً من التقدم في دعوته فقد دخل في تبعيته عدد من اهلها كما كان على صلة بجماعة من آل المنتصر وبعض المقربين إلى الخليفة العباسي وكُتَّابه .

وفي شهر رمضان سنة ٢٥٥هـ الموافق سنة ٨٦٨م عاد إلى البصرة، وكان أهله قد نجحوا في التخلص من السجن هناك فساروا جميعاً إلى موضع يعرف باسم «كرنخل»، وهناك نزل بقصر يُنعى بقصر «القرشي» حينننر ادّعى أنه وكيل ولد الواثق في بيع السباخ وأمر اصحابه أن يدعوه بذلك(<sup>13)</sup>، وحينننر بخلت دعوته مرحلة جديدة فقد وجد في الوف الزنوج الكادحين في السباخ المتد من البصرة إلى واسط مجالاً خصباً لزرع أفكاره وعقائده وتحقيق مقاصده السياسية والعسكرية، فقد كان الزنوج هناك يعيشون حياة مزرية بائسة فيعملون في كسح السباخ طيلة ساعات النهار تحت ظروف مناخية بالغة القسوة وكل ما يحصلون عليه من ساداتهم مقابل تلك الأعمال المُضنية وجبة ضنيلة من الدقيق والسويق والتمر.

وكان الجلد بالسياط الغليظة ادنى ما يتعرض له احدهم متى ابدى شيئاً من التنمر أو التواني في القيام بواجبه، لذا فعلت دعوة هذا الخارجي في انفسهم فعل السحر حيث لاحت لهم فيها بارقة الأمل في الخلاص من حياة البؤس والهوان وهو ما لم يحلموا به في أي وقت مضى، وسارعوا لإجابته والسير في ركابه فاجتمع له منهم خلق كثير فعظم امره وقويت شوكته فاتخذ له لواءً من الحرير نُقش عليه بالأخضر والاحمر الآيات الكريمة من قوله تعالى ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾ ( • ° ) .

كما كتب على اللواء اسمه واسم أبيه ثم جمع الزنج على ما يذكر «ابن جرير»<sup>(١)</sup> وقام فيهم خطيباً فمنّاهم ورعدهم بأن يقودهم وينقذهم ويملكهم الأموال،

وحلف لهم الأيمان الغلاظ الأيغدر بهم ولا يخذلهم ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا واتى إليهم به، ثم دعا مواليهم فقال: لقد اردتُ ضرب اعناقكم لما كنتم تأتون إلى مؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم وقهرتموهم وفعلتم بهم ما حرّم الله عليكم أن تفعلوه بهم، وجعلتم عليهم ما لا يطيقون فكلمني اصحابي فيكم فرايتُ إطلاقكم فقالوا: إن هؤلاء الغلمان أبّاق وهم يهربون منك ولا يبقون عليك ولا علينا فخذ منا مألا واطلقهم لنا، فأمر غلمانهم فأحضروا عصياً ثم بطح كل قوم مولاهم أو وكيلهم وضرب كل واحد منهم خمسمائة عصا واحلفهم بطلاق نسائهم الأيعلموا احداً بموضعه ولا بعدد اصحابه حتى وصل «تُجين»، فوجد هناك سفناً فاستولى عليها واستقلها إلى نهر «ميمون»<sup>(70)</sup> ثم غادرها إلى مسجد في وسط سوق البلدة فنزلوا به، يقول «ابن جرير»: وأقام هناك ولم يزل هذا دابه يجتمع إليه السودان إلى يوم الفطر، فلما أصبح نادى في أصحابه بالاجتماع لصلاة الفطر فاجتمعوا وركز المردي الذي عليه لواؤهم، وصلى بهم وخطب خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء اللحوال وإن الله قد استنقذهم به من ذلك، وإنه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد الاموال والمنازل ويبلغ بهم أعلى الأمور، ثم حلف لهم على ذلك.

فلما فرغ من صلاته وخطبته أمر الذين فهموا عنه قوله أن يُقهموه من لا فهم له من عجمهم لتطيب بذلك أنفسهم، وقد أثرت تلك الخطبة في جموع الزنج تأثيراً عظيماً فازدادوا به ثقة وحوله التفافاً، فبنى مدينة أطلق عليها اسم «المختارة» وبزل بها مع أتباعه وأتم تحصين مدينته بالخنادق والأسوار ونقل إليها من المؤن والعتاد ما يجعلها قادرة على الصمود والمقاومة أطول مدة ممكنة .

حينئتر شرع في نشر جيوشه في العراق وخوزستان والبحرين وانتهب القادسية والحق الهجزائم بأهالي البصرة فنشر بذلك الهلع والرعب في قلوب الناس، فهبطت معنوياتهم وخارت قواهم أمام غاراته المتكررة عليهم، وطلبوا من الخليفة «المهتدي» الإسراع في وضع حد لتلك الممارسات الإرهابية فوجه إليه جيشاً كبيراً بقيادة احد قواده الاتراك فلم يأت بطائل، فلما آلت الخلافة إلى «المعتمد» جهز جيشاً بقيادة

هجعلان، احد كبار قواده الاتراك<sup>(٥)</sup> فزحف على البصرة فاصطدم بالزنج في معركة حامية الوطيس اسفرت عن هزيمة عسكر الخلافة العباسية ومصرع قائدها .

ومن ثم زحف صحاحب الزنج على مدينة «الأبلة» فوقعت في قبضته، كما بسط سيطرته على «الأهواز» أيضاً فخشي أهل البصرة على انفسهم فنزح اكثرهم إلى المناطق الأخرى، وفي سنة ٧٥٧هـ اقتحم الزنج البصرة وأضرموا فيها النار وقتلوا عدداً كبيراً من أهلها، كما وإصلوا زحفهم على «واسطه و«رامهرمز» واستواوا عليهما فأخذ الخليفة «المعتمد» برسل لقتالهم الجيوش تلو الجيوش ولكن دون جدوى، في حين كانت شوكة الزنج تزداد كل يوم قوة وصلابة لما تحقق من انتصارات ومكاسب حربية في قتالها مع العباسيين، فبادر الخليفة «المعتمد» بإسناد مهمة مطاردة الزنج والقضاء عليهم إلى أخيه «أبي أحمد الموفق»، و كان صاحب الزنج قد توالت غاراته الإرهابية على البحرين والعراق وخوزستان (١٥٠)، فألى «الموفق» على نفسه أن يضع حداً نهائياً على البحرية ويخلص الناس من شرها، ففي صفر سنة ٧٢٧هـ الموافق سنة ٨٨٠ مجوز جيشاً جراراً تولى قيادته بنفسه وزحف على واسط والتحم مع الزنج في معركة ضارية دارت فيها الدائرة عليهم فذهب اكثرهم بين قتيل وجريح واسير، كما كانت تلك المعركة بداية النهاية لحركة الزنج حيث نتابعت عليهم الهزائم وتم تحرير الأهواز وفرض «الموفق» حول مدينته المختارة حصاراً شديداً (١٠٠٠).

كما تمكن «العباس بن الموفق» من إحكام حصار المختارة بقطع الميرة والمدد عن الزنج بصورة فعّالة حتى اضطروا بسبب الجوع ونضوب الموارد والمؤن إلى اكل لحوم موتاهم، وبعد مدة نجح «الموفق» في الاستيلاء على الجزء الغربي من المدينة فخاب رجاء الزنج في الخلاص من تلك المحنة فانحاز اكثرهم إلى «الموفق» وطلبوا منه الأمان فأمنهم وأحسن معاملتهم فعجل ذلك بسقوط كامل المدينة في قبضته، وتم قتل «يحيى بن محمد الأزرق» من أمراء الزنج، كما اسر «سليمان بن جامع» وإبراهيم بن جعفر المهداني المهلبي» و«انكلاي بن صاحب الزنج».

وفي الثاني من صفر سنة٧٧٧ هد الموافق سنة ٨٥٥ م تم قتل صاحب الزنج<sup>(٥)</sup> بعد أن دوّخ الدولة العباسية ويث الرعب والهلع في نفوس الناس مدة أربع عشرة سنة وسنة أيام وعاد الناس إلى بلادهم التي استولى عليها الزنج.

إن هذه الحركات والانتفاضات المتكررة التي قادتها عبدالقيس في البحرين قد جاء بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم، جراء انحراف مسار سياسة الأمويين والعباسيين عن اقاليم شبه الجزيرة العربية وإهمال شؤونها وتحويلها إلى أرض خصبة لزرع شتى الدعوات والعقائد والافكار المتنوعة، ويدافع الرغبة في تصحيح مسار تلك السياسة كإصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم، قامت انتفاضات متعددة فشلت في إطفاء جذوتها جميع الوسائل القمعية التي مارستها معها سلطة الخلافة، فقد ظل مسلسل العنف المتبائل بين عبدالقيس والسلطة القائمة حتى انحسر في نهاية المطاف ظل تلك السلطة عن بلاد البحرين، لتحل مكانها تم لهم الاستيلاء على مقاليد الحكم في بلادهم ولم يتركن فيها للدولة العباسية موضع تم لم ما تنجع في توحيد صفوفها قدم، كما تؤيد ذلك شواهد التاريخ. غير أن تلك الزعامات لم تنجح في توحيد صفوفها تحت لواء ولحد بسبب التنافس على الشرف والرياسة الذي لم يهدا أواره بين شيوخها فصارت بالتالي غرضاً لطمع الطامعين.

ويحلول عام ٨٩٨هـ توارت تلك الزعامات تماماً عن المسرح السياسي على يد «أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي»، ومن أشهر تلك الإمارات: مملكة ال مسمار من بني عبدالقيس في القطيف، وزعامة بني عامر في هجر، وزعامة عياش بن سعيد بن محارب من عبدالقيس وكان يقيم بجبل الشبعان.

وقد اشار شارح ديوان ابن للقرب إلى تسلم بني عبدالقيس مقاليد الحكم في البحرين<sup>(٧٧)</sup> وانبثاق ممالك بزعامتهم، فهو يقول عند الكلام عن بطون عبدالقيس: «ومن ربيعة بني عبدالقيس بن افصى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة» وولد عبدالقيس أفصى واللبؤ، وولد أفصى شنأ ولكيزاً، أما اللبؤ وإخوته لأمه بكر وتغلب وعنز وكانوا أحد رجال العرب الستة فكانت مملكتهم هجر والبحرين والقطيف ونواحيها ولم يزالوا يتداولون الولاية حتى كان آخرهم بني العياش بن سعيد رئيس بني محارب بن عمرو بن وبيعة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس، والعريان رئيس بني مالك بن عامر، وهو العريان بن إبراهيم بن الزحاف بن العريان بن مورق بن رجاء بن بشر بن صمهبان بن الحارث بن وهب بن ضبة بن كعب بن عامر بن معاوية بن عبدالله بن مالك ابن عامر البطن المشهور الذي شب إليه عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة.

\*\*\*\*

## الهوامش

- (١) نجيل جروم : اطلال، العدد السادس، ص ١٠٤ .
- (٢) د. جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٢، ص ١٤.
- (٣) نسبة إلى سلوقس أحد قواد الإسكندر المقدوني، وتقع مملكة سلوقيا على شماطئ دجلة قريباً من البصرة .
  - (٤) أطلال: حولية الآثار العربية، العدد السابع، سنة ١٩٨٣م، ص ٧٦.
- د توفيق فهد : لجنة تدوين تاريخ قطر، البحوث المقدمة إلى مؤتمر براسات تاريخ شبه
   الجزيرة العربية، ص ٢٩ وما يعدها .
  - (٦) محمد بن عبدالقادر: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد، ص ٥٤، ٥٥.
    - (V) المعجم الجغرافي: المنطقة الشرقية، ج١، ص ٤٨، ٤٩.
- (A) أرثر كريستين: إيران في عهد الساسانيين، ترجمة يحيى خشاب، دار النهضة العربية، بدويت، ص ۲۲۲.
  - (٩) الطبري: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ج ١، ص ٣٩٩.
    - (١٠) الربيع بن حوثرة : ج ٩، ص ٣٧٥ ، ٣٨ه.
    - (١١) دجواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٢، ص ٢٧٧.
- (١٢) المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي من عبدالقيس أو من بني عبدالله بن دارم من تميع : أمير البحرين في الجاهلية والإسلام، أرسل إليه النبي قبل فتح مكة كتاباً مع «العلاء بن الحضرمي» يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وظل في عمله وتوفي بعد وفاة الرسول بأيام . خير الدين الزركلي : الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت، ج ٧ ، ص ٢٩٣ .
  - (١٣) ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب، ج ٥، ص ٢٧٤ .
- (١٤) هو للنذر بن عائد من بني عصر من بني عبدالقيس، اول من دخل في الإسلام من بني عبدالقيس وقد راس الوفادة الاولى إلى رسول الله فلحسن استقباله وادناه منه ووصفه بالحلم والاناة. النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١ ص ١٨١ - أبو عبدالله محمد بن سعد: الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بيروت ج ٥ ص ٢٥٠ .
  - (١٥) النووي: شرح صحيح مسلم، ج ١، ص ١٥٦ إلى ١٦٥ .
- (١٦) احمد بن على بن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، باب أداء

- الخمس من الإيمان، دار الفكر، بيروت، ج ١، ص ١٢٩.
  - (١٧) أحمد بن حنبل: المسند، ج ٢، ص ٢٠٥ إلى ٢٠٦.
- (١٨) الحلبي بن برهان: في السيرة الحلبية، ج ٣، ص ٢٤٩.
- (١٩) اسمه بشرين عمروين حنش بن للعلى، وأقب الجارود لأن إبله اصابها مرض فخرج بها إلى أخواله من بكر بن واثل فانتشر المرض في إبلهم فهلكت فقال الناس مجردهم بشر» فسمى الجارود . ابن سعد : الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ج ٥، ص ٤٠٨ – ٤٠٨ .
- (۲۰) العلاء بن ضماد بن سلمي بن اكبر من حضرموت، وكان حليفاً لبني امية بن عبد شمس بن
   مناف. عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، ص ۱۰۸ .
  - (۲۱) البلاذري : فتوح البلدان، ص٩٢ .
  - (٢٢) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى: تاريخ الأمم والملوك، ج ٢، ص ٢٠٤ .
    - (٢٣) المسعودي: التنبيه والإشراف، ص ٣٧٤.
    - (٢٤) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي، المنطقة الشرقية، ق ١، ص ٧٧.
- (۲۰) محمد بن عمر الواقدي: كتاب الردة رواية «احمد بن محمد بن اعثم» تحقيق يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ص ١٤٧ – ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ٣٢٠، ص ٢٢٠ ، ٢٢٠ .
  - (٢٦) ياقوت الحموى: معجم البلدان .
- (۲۷) نجدة بن عامر الحروري الحنفي من بني حنيفة من بكر بن وائل، رأس الفرقة النجدية، انفرد عن سائر الخوارج باراء . كان أول أمره مع نافع بن الأرزق وفارقه لإحداثه في مذهبه ثم خرج مستقلاً باليمامة سنة ٦٦هـ ، ثم قتل على يد بعض أتباعه في البحرين .
- (۲۸) عبدالرحمن بن خلدون المغربي: العبر وديوان المبتدا والخبر، دار الكتاب اللبناني،
   بيروب، ج ۲، ص ۳۱۳.
- (٢٩) أبو فديك عبدالله بن ثور : أحد بني قيس بن ثعلبة لعب دوراً رئيسياً في خلع نجدة وقتله . عبدالقادر بن طاهر البغدادي : الفرق بين الفرق، ص ٩٠
- (٣٠) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، ص ١٤٣، نسبة إلى نكرة بن
   لكيز بن أفصى بن عبدالقيس.
  - (٢١) خليفة بن خياط: التاريخ، ج ١، ص ٢٧٦ ٢٧٨.
    - (٢٢) خليفة بن خياط: التاريخ ،ج ١، ص ٢٧٨.

- (٣٣) خليفة بن خياط: التاريخ، ج١، ص ٣٢٤ في رواية أخرى في سنة ٩٦هـ .
  - (٣٤) في ديوان الفرزدق :ج١، ص ٢٢٦ مولى لعبدالقيس».
    - (۳۵) الكامل: ج٥، ص١١٩ .
    - (٣٦) بلد بارض اليمامة . ياقوت : ج٢، ص ٤٥١ .
      - (٣٧) ياقوت: ج ١، ص ٧٠٠ إلى ٧١ه.
  - (٣٨) عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، ص ١٣٦.
    - (٣٩) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ٤، ص ٢٧٢.
      - (٤٠) أخر خلفاء بني أمية .
    - (٤١) حمد الجاسر: المعجم الجغرافي، ج ١، ص ٨٠.
      - (٤٢) الميداني: الأمثال، ج ٢، ص ١٨٤ .
    - (٤٣) محمد بن عبدالله آل عبدالقاس: تحفة المستفيد، ص ٨١.
      - (٤٤) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك ج ٩، ص ٤١٠ .
      - (٤٥) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك ج ٩، ص ٤١٠ .
      - (٤٦) الملا: تاريخ هجر، ج ٢، ط٢ ، ص ٨٩، ٨٨ .
        - (٤٧) الطبرى: تاريخ الأمم، ج ٦، ص ١٧٤.
      - (٤٨) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٥، ص ٣٤٧.
      - (٤٩) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٥، ص ٣٤٧.
        - (٥٠) سورة التوبة : اية رقم ١١١ .
        - (٥١) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك، ج٦، ص ١٧٧.
- (٥٢) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي، ج ٢، ص ٢١١ .
- (٥٣) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي، ج ٢، ص ٢١١ .
  - (٥٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٣٦٢.
    - (٥٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٣٦٢.
    - (٥٦) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص٣٦٢ .
      - (٥٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص٦٠٠٠ .

#### \*\*\*

# الفصل الثاني الحسركة القرمطيسة

#### أ. بدء الحركة القرمطية وانتشارها ،

## القرامطة في البحرين:

إن لضعف الدولة العباسية الناجم عن عوامل مختلفة ليس هنا موضع تفاصيلها أبعد الأثر في تمزق وحدة هذه الخلافة وظهور دول مستقلة وكيانات متعددة أوهنت الإسلام وحدّت من مسيرته نحو التقدم والرقى في مختلف مضامير الحياة .

فقد اصبحت سلطة الخلافة العباسية في الأقاليم الواقعة تحت دائرة نفوذها اسمية في البداية، وما زال ظلها أخذاً في التقلص والانكماش حتى انسلخت تلك الأقاليم عن حاضرة الخلافة العباسية نهائياً ومن بينها البحرين، فما كادت تلتقط الانفاس بعد خمود زوبعة الزنج، حتى ظهرت فيها بعد بضع سنين حركة أشد عنفاً وأبعد خطراً وضعتها في مسار مستقل ومتميز في مختلف الأنماط الحياتية.

## نشأة الحركة القرمطية :

نشأت الحركة القرمطية ضمن إطار فكري إسماعيلي باطني قام على أساس الاعتقاد بإمامة «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» رغم ما ذكر عن موته في حياة أبيه .

فالحركة القرمطية على ما يرى بعض الباحثين عملية مرحلية في تلك الفترة، وتعد خطوة من خطوات الإسماعيلية التي كانت تبدو في شكل حركات منظمة تتحرك وفق مخطط عملي مدروس يقوم على خداع الجماهير واستغلال عاطفتهم نحر آل البيت، وتعتمد التنظيم السري العسكري اسلوياً لتحقيق أهدافها، ومن ثم اشتركت القرمطية والإسماعيلية في العمل من هذا المنطلق .

وقد ظهرت بوادر الفكر الإسماعيلي في أيام دجعفر الصادق، وتمكن «القدّاحيون» أمن وضع هذا المخطط موضع التنفيذ وبلورته في منتصف القرن الثالث عن طريق بث الدعاة وزرع الخلايا في مختلف الاقطار الإسلامية، فحققوا نجاحاً كبيراً يتمثل في قيام الدولة الفاطعية في المغرب سنة ٢٨٨هـ الموافق سنة ٩٠٠م على يد «عبدالله الشبعي» أن م قيام الكيانات والحركات القرمطية .

## الحركة القرمطية :

لقد كان مركز انطلاق هذه الحركة إلى حيز الوجود من سواد الكوفة التي كانت على ما يبدو من اخصب البقاع لنمو الافكار المتطرفة واحتضان الحركات المعارضة لما يعانيه أهلها من الوان البؤس والفاقة، ويذكر المؤرخ «المقريزي» في اتعاظ الحنفاء أن محسين الاهوازي» عندما خرج من السلمية في منتصف القرن الثالث متوجها إلى سواد الكوفة من العراق، التقى بعحمدان بن الأشعث» الملقب به «قرمطه") في سواد الكوفة فتماشيا ساعة تمكن خلالها «الأهوازي» من السيطرة على «حمدان» والاستئثار بعقله وعواطفه ولم يلبث أن الحقه بدعوته، كما الحق من خلاله بالدعوة عدداً كبيراً من أهل تلك النواحي، وعندما حضرته الوفاة اقام مقامه «حمدان بن الاشعث» قرمطاً، وكان «حمدان» ذكياً داهية(أ) فاستطاع بما يملك من قوة الإقتاع ووسائل الإغراء أن يضم إلى دعوته معظم اهل تلك الناحية والنواحي المجاورة لها، وكان ممن أجاب دعوته: «مهداويه بن زكراويه السلماني»، وجاندي الرازي»، و«عكرمة البابلي»، و«إسحاق السوداني» و«عطيف النيلي، وغيرهم(°).

ومن أبرز دعاته دعبدان، ولهم دعاة تحت أيديهم، وكان كل داعية يدور في عمله ويجتمعون في كل شهر مرة، وبخل في دعوته خلق عظيم، ولم يبق بطن من ألبطون المتصلة بسواد الكوفة إلا دخلت في الدعوة منه أناس كثير أو قليل، ونصب فيهم دعاة فقوي قرمط وزاد طمعه فأخذ في جمع الأموال من أتباعه وفرض عليهم الضرائب تحت اسماء مضتلفة منها: «الفطرة» وهي درهم على كل واحد من الرجال والنساء، ووالهجرة» وهي دينار على كل رأس مدرك، ثم «البلغة» وهي سبعة دنانير، فلما استقر

له الأمر فرض عليهم أخماس ما يملكون ويكتسبون، ثم فرض عليهم «الآلفة» وهي أن يحضر كل واحد منهم ما معه من المال وجمع ذلك في مستودعات خاصة وقال لهم لا حاجة لكم إلى مال يكون معكم لأن الأرض بأسرها ستكون لكم.

ثم اتفق الدعاة على تعيين موضع يكون لهم وطناً ودار هجرة يهاجرون إليها، فاختاروا من سواد الكوفة قرية تسمى «مهتماباز» ما لبثت أن أصبحت مدينة عظيمة التحصين انتقل إليها الرجال والنساء، واقبلوا على جمع السلاح وإعداده فهابهم الناس، وبعد صراع مرير مع العباسيين تمزقت جموع القرامطة ثم عاود بعض اتباعهم الظهور من جديد في الأراضي الشامية وقاموا بحركات تمكنت جيوش الخلافة من القضاء عليها وتصفية وجودها(١).

## ب. نشأة الدولة الجنابية في بلاد البحرين

الدولة الجنابية في البحرين وبدء الدعوة القرمطية فيها:

بدأت حركة القرامطة في البحرين بوصول دعاة «حمدان وعبدان» إلى هذه البلاد ومن بينهم «يحيى بن المهدي» و«أبو الفوارس» و«أبو سعيد بن حسن بن بهرام الجنابي» (أا، فقد قدم هذا الأخير من جنابة (أا) بفارس إلى الكوفة، وأخذ أصول الدعوة القرمطية عن «عبدان» وقيل عن «حمدان» فصار داعية ونزل القطيف وهي حينذاك مدينة عظيمة ، فجلس بها يبيع الدقيق فالتزم الوفاء والصدق حتى صار ضامناً لمكوسها، فاجتمع له مال عظيم وعكف على نشر دعوته بجميع السبل فأجابه جماعة كثيرة (أا) من أهل القطيف منهم «الحسين وعلي وحمدان أبناء سنبر»، ويلغه أن هناك داعية يقال له «أبو زكريا يحيى بن علي الطمامي، (أا) أنفذه «عبدان» قبل «أبي سعيد» وكان قد استمال جماعة من أل سنبر، وراى «أبو سعيد» في هذا الداعية منافساً خطراً فاحتال في التخلص منه حتى قتله، فأغضب قتله بعض مؤيديه من بني سنبر وحقدوا على «أبي سعيد» (ألى هنو يسعيد» في هذا الداعية منافساً خطراً على «أبي سعيد» (ألى ففر إلى فارس وظل مقيماً في «جنابة» مسقط رأسه.

وفي سنة ٨٩٨هـ الموافق سنة ٨٩٤ م قـصد القطيف رجل يعرف بعيصيى بن المهدي، فنزل على رجل يسمى «علي بن المعلا (١٣) بن حمدان» مولى الزياديين، فأخبره

«يحيى» أنه رسول «المهدي» إلى شيعته في البلاد يدعوهم إلى أمره وأن ظهوره قد قد قرب، فجمع «علي بن المعلا» الشيعة من أهل القطيف وأقراهم الكتاب الذي مع «يحيى بن المهدي» إليهم من «المهدي» فأجابوا أنهم خارجون معه إذا ظهر أمره، ولما أطمأن إلى طاعتهم وولائهم شرع في جمع الأموال منهم بوساطة كتب زعم أنها من «المهدي» على نصو ما كان يجري في سواد الكوفة، كما قصد البادية فأثر في عدد من الأعراب واستمالهم إلى تبعيته، وفي هذا الوقت سمع به «أبوسعيد» في جنابة فلحق به وعكفا على تنسيق الجهود في ضم الاتباع والانصار، ثم استطاع «أبوسعيد» في نهاية الماف السيطرة على قيادة الحركة، فقاتل بمن أطاعه من عصاه حتى قويت شوكته وعظم أمره فأخذ في شن الغارات على نواحى القطيف .

#### استيلاء دأبي سعيد، على مدن الخط:

عقد «أبو سعيد» العزم على احتلال مدينة القطيف نفسها فاكتسحها وقتل رئيسها «علي بن مسمار»(۱۲)، واستولى على ما بها من الأموال والعتاد وطارد فلول المنهزمين إلى «الزارة»، وكان عليها «الحسن بن عوام» فاستولى عليها واحرقها ونلك في سنة ۲۸۲ه الموافق سنة ۸۹۲ م، وتوالت غارات «أبي سعيد» على النواحي والقرى فكان لا يظفر بقرية إلا نهبها وقتل أهلها، فهابه الناس وأجابه بعضهم وفر كثير منهم إلى بلدان شتى خوفاً من شره (۱۲)، واكتسح «صفوا» وكان فيها بنو حفص من بني عبدالقيس، ثم استولى على الظهران واحساء بني سعد بن تميم، ثم احتل جواثا وكان عليها «العربان بن هيثم الربعي»، ثم استولى على مدينة «يبرين» فأباد أهلها(۱۰).

## حصار مدينة هجر ثم استيلاء دأبي سعيد، عليها:

بعد أن أخضع «أبو سعيد» معظم مدن الخط تطلع إلى احتلال مدينة هجر وهي مدينة البحرين<sup>(۱۱)</sup> ومنزل سلطانها وفيها التجارة والوجوه، فنازلها شهوراً يقاتل أهلها ثم وكل بها رجلاً وارتفع فنزل الأحساء وبينها وبين هجر ميلان فابتنى بها داراً وجعلها منزلاً، وأقبل على زراعة الأرض ودعا العرب فأجابه قوم من بني كلاب ووجّه جيشاً إلى بني عقيل<sup>(۱۷)</sup> وظفر بهم ودخلوا في طاعته، فلما اجتمع إليه العرب مناهم

- 1.7 -

ملك الارض كلها ورد إلى من أجابه من العرب ما كان أخذ منهم في المعارك من أهل وولد، ولم يرد عبداً ولا أمة ولا إبلاً ولا صبياً يزيد عمره على أربع سنين، ولم يزل يحاصر هجر ويشن عليها الغارات طيلة نيف وعشرين شهراً حتى سقطت في يده بعد أن نجع في قطع المياه عنها بتحويل مجرى العين التي تسقي حقولها إلى مياه الخليج، حينتذر فر بعض سكانها وركب أخرون البحر وبخل بعضهم في طاعته وخرجوا إليه فنقلهم إلى الأحساء، وبقيت طائفة لم يفروا لعجزهم ولم يدخلوا في دعوته فقتلهم وأخذ ما في المساء(١٨).

وكانت الرياسة في هجر ولعياش بن سعيده (١١) من بني محارب وه العريان بن إبراهيم بن الزحاف» من بني عبدالقيس ومنزله بالقرب من جبل الشبعان، جاء في شرح ديوان ابن المقرب (١٠) أن «أبا سعيد» طلب الأميان والوجوه والقراء عندما دخل هجر بدعوى التداول معهم في إصلاح البلاد، فلما اجتمعوا أضرم عليهم النار ومن فر اخذته السيوف .

### استيلاء دأبي سعيد، على عُمان :

بعد أن استكمل «أبو سعيد» سيطرته على البحرين سيّر بعض سراياه (١٦) إلى عُمان فدخلها عنوة واستولى على قصبتها «صحار» (٢٦) ثم مد نفوذه إلى اليمامة بعد أن قضي على دولة بني «الأُخيضر» بها وصادرهم .

#### القرامطة والعباسيون:

على إثر تلك الإنجازات التي احرزها «أبو سعيد» في البحرين خشي «المعتضد» على البصرة فانفذ لقتاله «أباالعباس بن عمرو الغنوي» بسبعة آلاف من الجند والمتطوعين من البصرة، وتصدى له «أبو سعيد» بسبعمائة فارس من كلاب وعقيل ويحرانيين ""، ودارت في الموضع المعروف بد «أفان» قرب القطيف معركة ضارية انتهت بهزيمة الجيش العباسي وأسر قائده، وقتل اكثر أفراده وغنم «أبو سعيد» ما في ذلك العسكر من المال والسلاح، ومضى المنهزمون فتاه اكثرهم في البر وهمكوا عطشاً، وورد الناجون إلى البصرة فابتاع الناس واخذوا في الرحيل، وكان ذلك في سنة ١٩٨٨هه قبل المناقق سنة ١٩٠١ و ١٩٠٠م (٢٤).

# رسالة دأبي سعيد، إلى الخليفة المعتضد العباسي:

أمر «أبو سعيد» بإعدام جميع الأسرى باستثناء «العباس بن عمرو الغنوي»، وقد الحضره «أبو سعيد» بعد المعركة بأيام وقال له: أتحب أن أطلقك(٣) ؟ قال: نعم، قال: على أن تُبلّغ عني ما أقول صاحبك، قال: أفعل، قال: تقول له الذي أنزل بجيشك ما أنزل بغيث مذا بلد خارج عن يدك(٢) غلبتُ عليه وقمتُ به وكان بي من الفضل ما أخذ به غيره فما عرضت لما كان في يدك ولا هممتُ به ولا أخفتُ لك سبيلاً ولا نلتُ أحداً من رعيتك بسوء، فتوجيهك إليّ الجيوش بأي سبب، اعلم أني لن أخرج عن هذا البلد ولا تصل إليه وفي هذه العصابة التي معي روح، فاكفني نفسك ولا تتعرض لما ليس لك فيه فائدة ولا تصل إلى مرادك منه إلا ببلوغ القلوب الحناجر، فلما وقف «المعتضد» على ما تضمنه حديث «أبي سعيد» قال (٣): صدق، ما أخذ شيئاً كان في أيدينا، ثم أطرق مفكراً وقال: كذب عدو الله الكافر، المسلمون رعيتي حيث كانوا من بلاد الله . يتضع لنا من حديث الخليفة «المعتضد» أنه كان مدركاً لحقيقة الحال في الدولة العباسية وأن بعض ولاياتها ومن بينها بلاد البحرين قد خرجت عن سلطانه، وأن واجبه كخليفة يحتم عليه أن ينا نون واجبه كخليفة يحتم عليه أن ينا لن نون وسائداً في جميع البلاد الإسلامية .

وقد بلغ من غضب «المعتضد» ورغبته في القضاء عليه أنه كان يذكره خلال مرضه ويقول بلهفة: «حسرة في نفسي كنت أحب أن أبلغها قبل موتي، والله لقد كنت وضعت عند نفسي أن أركب ثم أخرج نحو البحرين ثم لا القي أحداً أطول من سيفي إلا وضربت عنقه وإني أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة»، وعقد العزم على قتال «أبي سعيد» والقضاء على هذه الفتنة غير أن أحداثاً طارئة وقفت حائلاً بينه وبين بلوغ تلك الرغبة، وفي ربيم الآخر سنة ١٨٩هـ الموافق سنة ١٩٠٩م وافته المنية .

# إجراءات دأبي سعيد، في الحقل الداخلي(٢٨):

بعد أن أطلق أبو سعيد «أباالعباس الغنوي» أقبل على الاستعداد لمواجهة الأحداث القادمة بإعداد السلاح وشراء الخيل ونسج الدروع وضرب السيوف والأسنة وتدريب الرجال وتوفير المؤن، وجمع الصبيان في دور خاصة وأقام عليهم الحفظة والمعلمين وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه ووسمهم بالأ يختلطوا بغيرهم، ونصبّ لهم عرفاء وأخذ يعلمهم ركوب الخيل وفنون الفروسية فنشأوا لا يعرفون غير الحرب(٢٠٠)، وقد صارت دعوته طبعاً لهم وقبض على كل مال في البلد كالثمار والحنطة والشعير وأقام رعاة للإبل والماشية ومعهم قوم لحفظها، وأجرى على اصحابه جرايات فلم يكن يصل إلى أحد أكثر مما يحتاج إليه في شؤون معاشه، وأقبل على استصلاح الأراضي يصل إلى أحد أكثر مما يحتاج إليه في شؤون معاشه، وأقبل على استصلاح الأراضي الزراعية وشجع الحرفيين بمدهم بكل ما يحتاجونه من الأدوات والآلات، وأيقظ في أتباعه روح التنافس في الإنتاج وانكمش كل واحد منهم في العمل لكي يكون له الفضل في رتبته، وطلب من أتباعه تسليم جميع ما يمتلكون ويتكسبون، وحفظ الأموال في غي رتبته، وطلب من أتباعه تسليم جميع ما يمتلكون ويتكسبون، وحفظ الأعراب من خزائن وأقام على إدارتها وصرفها أمناء أكفاء وفق نظام مرسوم وطرد الأعراب من المبينة وسد الطرق التي يُتعرف منها أحوال البلاد بالرجال، وجعل التداول في البيع والشراء بواسطة عملة من الخزف والرصاص، واتخذ لواءً من القماش الأبيض مكتوب عليه قوله تعالى «ونمن على الذين استضعفوا في الأرض» (٢٠٠٠) إلى آخر الآية الكريمة، فالمبيهذه الإجراءات دعائم دواة علمانية ومجتمعاً اشتراكياً (٢٠٠) ألى آخر الآية الكريمة، في المجتمعات الإسلامية .

وقد اخذ في شن غارات خاطفة على نواحي البصرة في مهمات استطلاعية لإثارة الرعب في قلوب أهالي تلك البلاد<sup>(٢٢)</sup>، وتنقل من تظفر بهم من الرجال والنساء فيضمهم إلى خدمته فقويت شوكته وعظمت هيبته في صدور الناس، وقد دخل «أبوسعيد» مم بنى ضبة في وقائم شديدة كان له في النهاية الظفر عليهم.

اغتيال دأبي سعيد الجنابي،(٢٢) :

وقد شاء الله أن يسعى «أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي» إلى حتفه، فاتخذ من جند «العباس بن عمرو الغنوي» غلاماً صقلبياً لخدمته الخاصة فجعله على طعامه وشرابه، ويبدو أن هذا الغلام كان عظيم الإخلاص لصاحبه الغنوي فقرر الانتقام له، وما زال ينتظر الفرصة المواتية لفعل ذلك حتى انفرد به ذات يوم بالحمام الكائن في بيت «ابي سعيد» فعاجله بطعنة قاتلة من خنجر كان يخفيه تحت ثيابه فأرداه قتيلاً، ثم اخذ يطلب وجوه الدولة واحداً واحداً بدعوى ان «أبا سعيد» يطلبه فإذا حضر اجهز عليه، وأخيراً تنبه لما يجري داخل الحمام رجل كان يهم بدخوله فراعه منظر الدماء تنساب في البيت الأول من الحمام، فصاح بالناس فتجمعوا واقتحموا الحمام والقوا القبض على الصقلبي وزجوا به في السجن ثم اعدموه وكان ذلك سنة ٢٠٦هـ المرافق سنة ٢٠٦م أنهمي نحو ثلاثين عمد «أبي سعيد» عند اغتياله نيفاً وستين عاماً أمضى نحو ثلاثين عاماً منها في العمل على نشر مبادئ القرمطة وتأسيس اقوى دولة قرمطية احتوت جميم أراضي بلاد البحرين، كما بسطت نفوذها على عُمان والأفلاج والطائف.

#### اولاد دابی سعیده:

ترك أبو سعيد من الأولاد: «أباالقاسم سعيداً»، و«أباطاهر سليمان»، و«أبامنصور أحمد»، و«أبا إسحاق إبراهيم»، و«أباالعباس محمداً»، و«أبايعقوب يوسف»، وبنتاً تدعى «زينب».

### وصية رابي سعيد،:

كان «أبوسعيد» قد جمع رؤساء دولته<sup>(۳)</sup> وأوصى إن حدث به موت أن يكون القيّم بأمرهم أبنه «سعيد» إلى أن يكبر «أبوطاهر» ويتولى شؤون الدولة، فلما قتل «أبو سعيد» جرت الأمور على ما أوصى به فتسلم «سعيد» مقاليد الحكم .

\*\*\*\*

#### الهوامش

- (١) هم الذين ينتسبون إلى ميمون القداح، وقد اختلفت الأراء في بيان حقيقة ميمون هذا، فكتّاب السنة ينسبون الفاطمين إلى ميمون القداح ويرون أنه فارسي من الأهواز، في حين يرى إيفانوف أن ميمون هو محمد بن إسماعيل، نفسه.
  - (٢) تقى الدين أحمد بن على القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢٧.
    - (٣) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢٠٤.
    - (٤) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢٠٩.
    - (٥) سهيل زكار: أخبار القرامطة، ك ٢، ص ٣٨٨.
    - (٦) سهيل زكار: أخبار القرامطة، ك ٢، ص ٣٨٨.
      - (V) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢١٥.
  - (٨) جزيرة في الخليج مما يلي فارس، اتعاظ الحنفاء، ص ١٥٩.
    - (٩) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ١٦٠.
    - (١٠) المسعودى: التنبيه والإشراف، ص ٣٤٠.
    - (١١) سهيل زكار: الجامع في أخيار القرامطة، ص ٤٦٠.
  - (١٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، ج ٦، ص ٩٢.
    - (١٣) المسعودي: التنبيه والإشراف، ص ٣٥٦ ٣٥٧.
    - (١٤) سهيل زكار: الجامع في أخبار القرامطة، ص ١٤٩.
      - (١٥) المسعودي: التنبيه والإشراف، ص ٣٤١.
        - (١٦) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢١٥.
        - (۱۷) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ١٦٠.
      - (۱۸) ميكال يان دى خويه: القرامطة، ص ٤٧ ٤٩.
        - (۱۹) ديوان ابن القرب: ص ٣١ه .
  - (٢٠) المرجع السابق: ص ٥٣١ ، والمسعودي: التنبيه والإشراف، ص ٣٥٦ ٣٥٧ .
    - (٢١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٩٥.
      - (٢٢) للقريزى: اتعاظ الحنفاء، ص ٢١٧.

- (٢٣) أبوالحسن المسعودي: التنبيه والإشراف، ص ٣٥٧.
  - (٢٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٢١٨.
    - (۲۰) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ۲۱۸.
    - (٢٦) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٩٥.
      - (۲۷) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ۲۱۹.
- (٢٨) سهيل زكار : الجامع في أخبار القرامطة، ص ١٤٨ .
- (٢٩) سهيل زكار : الجامع في أخبار القرامطة، ص ١٤٨ .
  - (٣٠) سورة القصص : أية رقم ٥ .
    - (٣١) ميكال يان دى خويه: القرامطة، ص ١٣٢.
    - (٣٢) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ١٦١ ١٦٤ .
      - (۳۳) المقريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ١٦٠.
      - ( )
- (٣٤) النويري: نهاية الأرب المنشور في كتاب الجامع في أخبار القرامطة، ص ٤٦٧ .
  - (٣٥) المقريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢٢١.

\*\*\*

# الفصل الثالث الدولة الجنابية في الأحساء من الأوج إلى الزوال

أ. ولاية دأبي طاهر سليمان بن الحسن الجنابي،

وفي سنة ٥-٣هـ الموافق سنة ٧١٧م سلم «سعيد» إلى آخيه «ابي طاهر سليمان بن بهرام الجنابي» مقاليد الحكم وقيادة الحركة القرمطية إنفاذاً لوصية آبيه وبزولاً على توجيهات «عبيدالله الفاطمي»، فتبوأ «أبوطاهر» سندة الحكم بحماس شديد يدفعه الطيش وحب المغامرة، فما كاد يفرغ من ترتيب أمور الدولة وإحكام السيطرة على ما تحت يديه من القبائل والأقطار حتى عصفت في نفسه شهوة التوسع الإقليمي وبسط النفوذ على أكبر قدر ممكن من أملاك الدولة العباسية المجاورة، كما وجه سياسته إلى تأييد «عبيدالله المهدي» في عدائه العباسيين، فعمل على إشغالهم في المشرق بحملاته التي وجهها إلى بلادهم لكي يوفر «للمهدي» فرصة توطيد نفوذه في المغرب، فرحف على البصرة والكوفة أكثر من مرة وعاد بالغنائم(١).

وفي سنة ٣١٦هـ سار إلى العراق وخاض مع العباسيين معارك عدة تمكن خلالها من قتل بعض كبار قادتهم من أمثال «يوسف بن أبي الساج» (٣)، واكتسع عدة مدن وأخضع الأعراب وكاد أن يستولي على بغداد نفسها لولا دهاء «مؤنس الخادم» قائد الخليفة المقتدر، الذي أخذ في إرسال زوارق مشحونة بفاكهة مسمومة فما أكل منها جند القرامطة حتى هلك منهم عدد كبير، فانكفأ راجعاً إلى الأحساء (٣).

وتوالت غاراته على قوافل الصجيج فاوقع بها مراراً عدة وفي سنين متعددة<sup>(1)</sup>، وكان في كل مرة ينزل بها أفدح الخسائر في الأرواح ويغنم جميع ما معها من المؤن والأموال والسلاح على الرغم من ضخامة الجيوش العباسية التي كانت تقوم على حمايتها، بل كثيراً ما كان أفراد هذه الجيوش وقادتها أهم الفرائس وأسمنها لغارات

«أبي طاهر»، وممن وقع في أسره من كبار القادة على سبيل المثال: «جعفر بن ورقاء الشيباني»، و«ثمال» أمير البحر، و«جني الصفواني»، و«طريف السفكري».

ولم يكتف «ابوطاهر» بما تلحقه غارات عسكره (أن بقواقل الحجيج والعسكر المرافق لها (أ) من مآس فعقد العزم على مهاجمتهم في مكة نفسها، ففي سنة ٢١٧هـ الموافق سنة ٩٢٩م رأس الحجيج القادمين من بغداد «منصور الديلمي» فدخلوا مكة امنين، وكان «ابو طاهر» قد سار إليها على رأس الفين وخمسمائة من أتباعه فوصلها في الثامن من ذي الحجة (أ) فأنوجس من في مكة من الحجاج وغيرهم خيفة من قدومه ومندوه من دخولها وإخذوا الاهبة لقتاله، فلما رأهم على تلك الحال تظاهر أنه جاء لقصد الحج والعمرة (أ) وإنه لا يجوز لهم أن يمنعوه عن ذلك وهو أخوهم في الإسلام.

وانتدب القرشيون من أهل مكة القاضي «أبا الإمام» للتفاوض معه فحلف له «أبوطاهر» بالأيمان الغليظة أنه قد أمنهم على أموالهم وبمائهم وأنه لا يؤذي أحداً منهم وأنه ما جاء إلا ليحج، واستثنى من هذا الأمان قادة جند السلطان فإنه لم يؤمنهم وقال: أنا لا أعذر ولا أغر من نفسي ولو أردت ذلك لأمنت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم، ولكن لا أؤمنهم فإنهم يشربون الخمر ويلبسون الحرير ويسمعون القيان<sup>(١)</sup> ويعينون السلطان الذي يحجب عنه الرعية ويظلم اليتيم والارملة، وأعطاهم ختمه وصلته فاذادوا بذلك ثقة والممئناناً فقبل الناس منه هذه الوعود وأفسحوا له حتى بدخل.

ولم يكد السكون يُخيَم على ربوع مكة حتى اندلع قتال بين القرامطة والحامية العسكرية المعنية بحماية الحجيج في اعقاب مصرع أحد عناصرهم بسبب شجار بينه وبين آخر من القرامطة، فسارع الحجيج وأهل مكة لمساعدة العسكر في قتال القرامطة القرامطة، فسارع الحجيج وأهل مكة لمساعدة العسكر في قتال القرامطة وما كانت إلا ساعة حتى انهزم الكيون وهرب أميرهم وقتل منهم خلق كثير، فدخلت طائفة من القرامطة المسجد الحرام فأبادت من كان هناك، وفتح القرامطة الكعبة واقتلعوا جميع ما فيها من الذهب والفضة والمحاريب المذهبة والمنطقة الفضية المنقوشة التي كانت ضُريت عليها واقتلعوا بابي الكعبة فاخذوا ما عليهما من صفائح الذهب ثم عمدوا إلى الحجر الاسود فاقتلعوه (١٠) ونزعوا كسوة الكعبة وتقاسموها في ما بينهم عمدوا إلى الحجر الاسود فاقتلعوه (١٠) ونزعوا كسوة الكعبة وتقاسموها في ما بينهم

ثم امر «ابو طاهر» اصحابه بالنهب(۱۱) فجمع شيناً عظيماً من الذهب والفضة والجوهر والطيب وحمل مقدار مائة الف جمل من هذه البضائع واحرق الباقي، وسبى من العلويات والمهاشميات وسائر الناس نحو عشرين الف رأس، وارتحلوا من مكة بعد ان كان مكتهم بها ثمانية ايام وعادوا إلى بلادهم(۱۲)، فحفظوا الحجر الاسود في موضع بالقطيف يدعى الجعبة(۱۲) وظل في حوزتهم اثنين وعشرين عاماً إلا أربعة ايام حتى قام برده «سنبر بن حسن بن سنبر» في سنة ۳۲۹هـ الموافق سنة ۵۹۰م في عهد «احمد بن سعيد الجنابي»، وقد قام بوضعه في مكانه بالمسجد «سنبر» سالف الذكر وهو يقول : «ريدناه بامر من اخذناه بمشيئته» وذلك في يوم الثلاثاء يوم النحر من سنة ۸۹۰ه م.

وقد ظلت هذه الحادثة على صر الأيام رمزاً لاسوا ما اقدم عليه الإنسان من المارسات المشينة والجرائم الشنعاء، ولكن كيف حدثت هذه المساة مع رعم «أبي طاهر» ان مجينه كان لمحض الحج والعمرة وتعهده بعدم الاعتداء على الحجيج أو النيل منهم .

يرى بعض الرواة أن العدوان على الحجيج كان أمراً مبيتاً بسابق الإصرار والترصد، وأن مزاعم دابي طاهر، تلك كانت غطاء أخفى به نواياه الحقيقية للوصول إلى مراده بسهولة ويسر<sup>(14)</sup>، بل ربما قيل إن ما حدث جاء نتيجة لذلك الاختلاف العرضي وإن عسكر السلطان قد افتعلوه أصلاً بقصد إشراك الحجاج معهم في التصدي للقرامطة كي لا يتحملوا تبعة تلك المجابهة بمفردهم لعلمهم أن القرامطة مصممون على حريهم كما عبر عن ذلك «أبوطاهر» نفسه، وقد اتخذوا من مصرع ذلك الغلام وسيلة لإلهاب مشاعر رجال الأمن ربعض الحجيج فالتحموا مع القرامطة في قتال مرير انتهى بتك الماساة المروعة.

ومهما تكن الجهة المستفيدة من هذا العدوان أصلاً فإن الذي لا ريب فيه أن القرامطة حضرت إلى مكة واقدمت على ما أقدمت عليه بنوايا عدوانية مبيتة، ولعلها أرادت بذلك أن تستغل موسم الحج باعتباره أهم الميادين الإعلامية وأكثرها أتساعاً لاستعراض قوتها باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على التحكم في مصائر الناس ومقدراتهم، لتحقيق المزيد من الهيبة لهم ونشر الخوف منهم في جميع الأرجاء، وكذلك بغية إهدار كرامة الضلافة العباسية وفضح ضعفها وعجزها عن حماية المقدسات ناهيك عن سائر الأراضي والبلدان، وذلك على أعلى المستويات في جميع الأوساط، هذا بالإضافة إلى رغبة القرامطة في زعزعة الإيمان عند الناس وإزالة هيبة المقدسات من نفوسهم وإضعاف شعورهم الديني (١٠ اليصبحوا بذلك أكثر استعداداً لقبول الأفكار والمبادئ القرمطية. وقد غاب عن بالهم أن أعمالهم تلك قد أحدثت في ضمير العالم الإسلامي جرحاً لم يندمل وجللت بالعار والشنار سمعة القرامطة على مر الليالي والايام، وهذا ما تنبه له شريكهم في العقيدة والمبدأ «محمد بن عبيدالله المهدي» حين بادر إلى استنكار هذا العمل وإعلان البراءة منه ودعوة القرامطة إلى تقادي ما يمكن شديدة اللهجة وجهها إلى «أبي طاهر»، فرد عليه «أبو طاهر» برسالة تلطّفه فيها واعاطه علماً برد بعض الأموال إلى أهل مكة واعتذر عن رد أموال الحجاج لتفرقهم في البالد(١٠٠)، ولم يرد الحجر الأسود مما يشير إلى عدم وجود سلطة فعلية للعبيديين على قرامطة البحرين بالرغم من الروابط العقدية التى بينهم .

## فتنة الأصبهاني وأثرها في سير الحياة القرمطية:

بينما كان «أبو طاهر» يواصل حملاته العسكرية في الأراضي الشامية، أجبرته على الإسراع في العودة إلى بلاده أزمة خطرة نشبت في أوساط القيادة القرمطية هناك وأوشكت على الإطاحة «بأبي طاهر» وتصفية وجود أسرته، وذلك أن رجلاً من كبار بني سنبر القربين من «أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي» والمطلعين على أدق أسراره اختلف مع «أبي حفص الشريك» زوج أخت «أبي طاهر»، ولما استحكم العداء بينهما توجه ابن سنبر إلى رجل أعجمي يدعى «زكريا الطمامي» (١٧) كما يعرف «بزكيرة الاصبهاني» فأتفق معه على أن يمكنه من السيطرة على القرامطة ويملكه أمرهم في مقابل قيامه بقتل «أبي حفص» عدو «أبن سنبر»، وتعاهدا على ذلك، فأطلعه «أبن سنبر» على أسرار «أبي سعيد» (١٨) وعلامات الرجل الذي كان يدعو إليه ويزعم أنه المهدي،

فحضر «الأصبهاني» إلى البحرين وعرّف ابا طاهر وإخوته بأنه المهدي الذي كان أبوه يبشر بظهوره، وأقام لهم الدليل على صدق مزاعمه بذكر ما توافر له من المعلومات عن ذلك، فانخدعوا به وصدقوه ودانوا له بالسمع والطاعة .

وجمع «أبو طاهر» الناس وقال: «يا معشر الناس إنا كنا ندخل عليكم بحسب أهوائكم وهذا إلهنا وإلهكم ورينا وريكم وأشار إلى «زكيرة الأصبهاني» فإن عاقب فيحق وإن عفا فيفضل»، وعرّج على من كان عنده في البحرين من سواد الكوفة وأهل الكوفة وقال: «يا معشر الدعاة والخاصة اذكروا ما عندكم فذكروا جميع ما اتفق عليه من الأمور «عبدالله بن ميمون بن ديصان بن سعيد الغضيان» و«محمد بن سعيد بن جهار» ومنها تطبيق مبادئ القرامطة تحت ستار التشيئع والدعوة إلى «المهدي»، فإذا تحقق لهم النجاح في ذلك وصاروا في ملك وقوة أظهروا تكنيب الأنبياء وتعطيل الشرائع وقتلوا المسلمين، فأمرهم «زكيرة» بشتم الأنبياء جهرة في الأسواق كما أمر باجراق الكتب السماوية وبراءة الذمة ممن احتفظ عنده بشيء منهاء وأمر بالمنكرات وأباح المحظورات بما في ذلك الزواج من المحارم، وقال لهم: «تأهبوا فإني سائر إلى العراق لاستنصال دين محمد وقتل اتباعه فقد انقضت دولته»، كما بذل كل ما في وسعه للتحكم في مصائر ومقدرات الدولة وقتل من وجوهها وزعمائها في مدة ثمانين يوماً سبعمائة رجل في مقدمتهم أعيان بني سليمان وبني زرقان، وأمرهم بأن يعرضوا عليه نساءهم من بيت «أبي سعيد» وغيره واختار منهن من أراد، وكان من بين من اختار «زينب بنت الحسن بن بهرام الجنابي» نفسه وكان قد قتل زوجها، وبعد مدة أخبر أحد المقربين إلى بيت الجنابي ويدعى «أبو دلف» أمُّ أبي طاهر بأن «زكيرة» عقد العزم على قتل جميع اولادها، فبعثت إلى «أبي طاهر» وكان في الشام لتخبره بما يبيت «الأصبهاني» له ولاخوته، فبادر بالعودة إلى البحرين لإنقاذ الموقف والقضاء على «الأصبهاني»، فجمع «أبوطاهر» إخوته وقال لهم: لقد أخطأنا في هذا الرجل وسأكشف حاله، فاستدعوه وقالوا له: إن لنا مريضاً فانظر له ليبرأ وكانوا قد أضجعوا والدتهم وغطوها برداء فلما نظر إليها قال: إن هذا المريض لا يبرأ فاقتلوه، قالوا: كذبت إنها والدتنا فقتلوه على الفور، فلما انتشر خبر قتله في الناس توافدوا على القصر لمعرفة

ما جرى، فامر «ابن سنبر» بإغلاق باب القصر واشرف على الناس وسالهم عن سبب تجمعهم فقالوا: قد بلغنا انكم قتلتم الإله، قال: قد فعلنا نلك، فلما سالوه عن السبب امتنع عن إجابتهم وقال: يا قوم لا تفضحونا وانفسكم ولا تشمتوا بنا المسلمين ويكم وارجعوا عن جميع ما قاله لكم «ابوطاهر» إلى ما كنتم عليه وكنا من قبل نلك، ما نحن اصحاب المهدي والدعاة إلى المهدي، والمؤمنون الشيعة فإنا كنا نتحدث بأن ستكون المؤمنين نلة وهي هذه، فالله الله في إنفسنا وانفسكم فما انخلناكم في شيء إلا بعد ان نخلنا فيه، فقالوا: نريد أن نراه مقتولاً لانهم خافوا أن يكون في الأمر خدعة، فقتحوا الباب وانخلوهم فراوا «زكيرة» مقتولاً وجاءت «زينب بنت أبي سعيد» أمراة «ابن زرقان» فشقت جوفه واستخرجت كبده فأكلتها، وكان قد أمر «أبا طاهر» بقتل البنها من زوجها الأول بيده ففعل، فقال «ابن سنبر» لـ «أبي طاهر»: فرق المال في الرؤساء وارضهم فإن هذه سقطة عظيمة سقطناها، فأرسل «أبو طاهر» للرؤساء بالأموال واسترضاهم بها سعياً وراء التخفيف من الآثار السينة التي تركتها هذه القضية في نفوس القرامطة ومن يدور في فلكهم .

وفي تصوري ان قصة «زكيرة الأصبهاني» هذه تمثل أول مسمار يدق في نعش الحركة القرمطية في البحرين، فقد كشفت لكثير من أتباعها حقيقة الدعوة واساليب الخداع والتضليل التي يتم انتهاجها في سبيل نشرها وجذب الناس إليها، كما نالت كثيراً من الكانة السامية «لأبي طاهر» في نفوس أتباعه وأطفأت بريق الصورة الخلابة التي رسموها له في مخيلتهم، فبعد أن كانوا يعتبرونه حجة «المهدي» أو نائبه ويسبغون عليه أجل عبارات التعظيم والتبجيل قبل هذه الحادثة، صاروا فيما بعد يعدونه المسؤول الأول عن فضم الدعوة وتقويض أركانها واستهانت العرب به بعد ذلك التعظيم(١٠٠)، فصاروا بعد قصة «زكيرة» لا يهتمون بأوامره وصاروا يشربون ويسمعون القيان، ولكن من هو هذا الرجل الذي استطاع أن يتسلل إلى سدة السيادة المطلقة على مقدرات من هو هذا الرجل الذي استطاع أن يتسلل إلى سدة السيادة المطلقة على مقدرات الخطرة على سير الحياة في دولتهم؟.

في تصوري أن هذا الرجل الأعجمي لم يكن شخصاً عادياً أو إنساناً يطمح إلى ملك أو سيادة، لأن خطورة التدابير التي اتخذها مع هؤلاء والتعاليم المشينة التي نشرها بينهم وقسوة الإجراءات التي مارسها مع بعضهم كقتل المنات من رجالات الدولة واركانها، وحمله «أبا طاهر» على أن يقتل أبن أخته بيده أمور تنم عن حقد دفين ورغبة في الانتقام لشيء معين، الأمر الذي يحملني على الاعتقاد أن هذا الرجل الأصبهاني لم يكن إلا بناً للداعية القرمطي الذي أوفده «عبدان» إلى المنطقة في بداية الدعوة وقام «أبوسعيد» يقتله صبراً للانفراد بقيادة الحركة وتولى الحكم بعد نجاحها.

وحسبنا شاهداً على صدق ما ذهبنا إليه إلى جانب القرائن السالفة الذكر أن بعض المسادر قد صرحت بأن اسم هذا الأعجمي هوه ابن أبي زكريا الطمامي، السالف الذكي.

اما كيف اعتبروه فيهم إلهاً فإن من عقائدهم الفاسدة أن الرجل منهم ربما تدرج في سلم الارتقاء حتى ينال رتبة الألوهية، بحيث يكون أولاً داعية ثم يرتقي إلى أن يكون حُجة ثم إلى الإمامة ثم يلحق برتبة الرُسل ثم يتحد بالرب فيصير رباً

### دأبوطاهر، يواصل نشاطه العسكري:

رغبة من «أبي طاهر» في استعادة ثقة الناس به ورفع معنوياتهم استأنف نشاطه العسكري، فحاول غزر مدن الساحل الشرقي كما عاود اعتراض الحجيج فتصدى لهم في «الجابرية»(۲۰) في ۲۲ من شوال سنة ۳۲۲ه فظفر بعدة قوافل ونهب ما معها من النفائس والأموال.

وحين لاحظ احد القرامطة ما تتركه غارات «أبي طاهر» من الآثار السيئة في سير الصركة القرمطية، وإن المستفيد الأول من تلك الغارات الأعراب الذين قلت هيبتهم للقرامطة فصاروا يفرون بكل ما تصل إليه أيديهم من أموال الحجاج وأمتعتهم تاركين لسادتهم المذات والعار، باعتبارهم المانعين من الحج مع تعطش الناس إليه والرغبة في أدائه، اقترح على «أبي طاهر» أن يطلب من الحجيج حين يظفر بهم دفع دينار عن كل

واحد منهم ثم ياذن له بالسير إلى الحج ويؤمن سبيلهم، لأن ذلك سيدلاتي هوي في نفوسهم وسيزيد من إقبال الناس على الحج من كل بلد، ولن يبقى ملك إلا كاتبه وهاداه واحتاج إليه في حفظ أهل بلده وخاصته، فجبى في كل سنة ما لا يصير إلى السلطان مثله من الخراج واستولى على الارض وانقاد له الناس (٢١)، فاستصوب «أبو طاهر» هذا الرأي وقرر العمل به من تلك السنة فبادر من وقته ونادى في الناس بالأمان، وكان لهذا النداء صدى طيب في نفس الخليفة وسائر السدلاطين، واتفقوا معه على أن يقوم بالإمساك عن مهاجمة بلدانهم كما يتولى خفارة الحجيج (٢١) مقابل مقدار معلوم من المال، فقرضت له الرسوم من الخليفة ببغداد ومن بني بضجع أمراء دمشق ومن «كافور الإخشيدي» فبلغ ما يصل إليه من كل واحد من هؤلاء ثلاثمائة الف دينار في كل عام، كما قبل الخليفة العباسي بوجود دعاة قرامطة في بغداد من أمثال « عيسى بن موسى» وال الغر»، وكان لهم من النفوذ في الخلافة ما مكنهم من التدخل حتى في اختيار من يشغل المناصب العليا في الدولة من الرجال .

# وفاة رأبي طاهر، وكيف صارت الأحوال بعده في البحرين :

في رمضان سنة ٣٣٣هـ وقيل سنة ٣٣٢هـ الموافق ٩٤٤ م توفي «ابوطاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي» وله من العمر ثمان وثلاثون سنة امضى منها في الحكم ثمانياً وعشرين سنة زلخرة بالأحداث الجسام والحروب المرعبة، وقد أصبحت الدولة في عهده على جانب كبير من القوة واتساع النفوذ، وكان أولاد «أبي طاهر» حين وافاه الاجل صغاراً غير قادرين على النهوض بإدارة أعباء الدولة فاضطلع للقيام بهذه المهمة أخواه «أبو العباس محمد» و«أبو يعقوب يوسف»، يساعدهما سبعة وزراء يراسهم «ابوم حمد سنبر بن الحسن»، وبعد حين قام أخوهم «سعيد» بالثورة على أخويه والاستيلاء على مقاليد الحكم واكنه لم ينجع في إحكام السيطرة على إدارة شؤون اللاد، فهب اخوهم «احمد» للإطاحة به بالتعاون مع كبار القرامطة والاستعانة بتوجيه العبيدين الفاطميين، وجرى الاتفاق على أن يظل «احمد بن الحسن» يمارس مهام الحكم حتى يكير «سابور بن سليمان» فيسلمه له باعتباره ولى عهد أبيه.

ولم يكن جميع كبار القرامطة على قناعة بسلامة هذا الإجراء فانقسموا إلى فريقين، فريق فيه أبناء «أبي طاهر سليمان بن الحسن» وعلى راسهم «سابور» وعمه «احمد» ومعهم بعض كبار القرامطة ويسمون العقدانية ببقائهم على عقيدة أسلافهم في موالاة «العبيديين»، وفريق أخر في مقدمتهم «سعيد بن الحسن بن بهرام الجنابي» وراي هؤلاء ضرورة الالتزام بالاستقلال التام وممارسة الحكم بمفاهيم محلية خالصة لا سلطان عليها لأي قوة خارجية، وكان هذا الخلاف أول صدع في بناء هذه الدولة حيث تلته سلسلة من النزاعات التي كادت تعصف بوجودها وتقضى عليها .

فقد أبى «سعيد» الإنعان لهذه الترتيبات وأعد جيشاً من مؤيديه سار به إلى عُمان فاستولى عليها، ولكن «أحمد» سيّر إليه جيشاً بقيادة أبنه «الحسن» اللقب «بالأعصم» وهناك دارت بين الجيشين معركة حامية الوطيس أسفرت عن هزيمة «سعيد»، فعادت المناطق التي استولى عليها لنفوذ الحكومة المركزية في البحرين.

كما سار «الأعصم» بتكليف من أبيه إلى الشام على رأس جيش لتأديب «ابن طفع» (<sup>777</sup>) الذي أظهر مساندة واضحة لسعيد في مواقفه السياسية ونشاطه العسكري ضد الدولة، فالتقى «الأعصم» بابن طغج في قتال ضار كان في نهايته الظفر «الأعصم» فد أرغم «ابن طغج» على الالتزام بدفع إتاوة سنوية قدرها ثلاثمائة ألف دينار، ولكن العلاقة بينهما اتخذت فيما بعد طابعاً ودياً فتزوج الحسن من ابنة «ابن طفج»، وكان «الأعصم» قد استولى على الرملة وعين لإدارة شؤونها «وشاح السلمي» ومن ثم أقبل عائداً إلى البحرين وذلك في ذي القعدة سنة ٥٦٨م الموافق سنة ٥٦٨م، وخلال هذه الإحداث كان «سابور بن سليمان» قد شبّ عن الطوق فعبر عن رغبته في تسلّم مقاليد السلطة ولكنه لم يجد من عمه «أحمد» أنناً صاغية، ورأى في النفوذ المتزايد للأعصم مؤشراً واضحاً على أنه لن يُمكن منها أبداً فقرر انتزاع الحكم من عمه بالقوة، فأعلن الثورة سنة ٥٦٨م، ولكن «أحمد» بعد حين السجن، ولكن «أحمد» بعد حين استطاع الفرار من سجنه بمساعدة أحد إخوته فاعتقل «سابور» ورمى به في السجن ما الأثا.

اما إخوة «سابور» وكبار مؤيديه فقد أُجبروا على الإقامة في جزيرة أوال وكان عددهم ثلاثمائة رجل، وبعد ذلك تمكن «أحمد» من فرض سلطته على كامل أراضي الدولة وبخلت في طاعته جميع القبائل، وفي سنة ٣٥٩هـ مات «أحمد بن الحسن بن بهرام الجنابي» وكان قد عهد بالحكم بعده لابنه «الحسن الأعصم».

### ب-الحركة القرمطية في ظل ولاية دالأعصم،،

بلغت الدولة الجنابية في البحرين في عهد «الأعصم» هذا أوج قوتها في الحقلين الداخلي والخارجي، فقد استكملت البلاد نموها العمراني والاقتصادي كما ازدادت الاعمال العسكرية قوة واتساعاً، ولم تعد العراق وطرق الحجيج مسرح تلك العمليات العسكرية كما كان الحال في عهد «أبي طاهر» بل صبارت مصر والشام مسرح ذلك العسكرية كما كان الحال في عهد «أبي طاهر» بل مصارت مصر والشام مسرح ذلك النشاط، ففي سنة ٥٩٨ه الموافق ٩٩٦ م استولى على مصر «جوهر الصقلي» لحساب سيده «المعز لدين الله العبيدي»، فأنفذ «جعفر بن فلاح الكتامي» على راس جيش إلى الشام واحتل دمشق وفلسطين وكثيراً من الأراضي السورية واعتقل «ابن طفج»، فاستطال «جوهر» بتلك المكاسب على الناس واستبد به الغرور وقرر قطع الرسوم المالية لمقررة لقرامطة البحرين من مصر والشام، واظهر الاستخفاف بهم وقال عنهم حين نكروا عنده وذكرت الجزية التي لهم على سيده «من مؤلاء الكلاب» الأن أنفذ «كتامة» إلى الأحساء فيشدون براذينهم على ابوابهم ويوثقونهم(۵۰)، وفي ذات الوقت وصل إلى الاحساء فيشدون براذينهم على الوابهم ويوثقونهم(۵۰)، وفي ذات الوقت وصل إلى الاحساء كل من «ظالم بن موغوب العقيلي» ومحمد بن عصودة» قادمين من دمشق بعد سقوطها في يد المغارية، وحثا «الأعصم» على تحرير الشام من أيديهم .

ووافق على ذلك وتأهب للمسير إلى هناك وعمل على تحسين علاقته بالعباسيين فسمح بأن تكون الخطبة في مكة للخليفة «المطيع لله العباسي» والمقرامطة الهجريين على السواء<sup>(٢١)</sup> وذلك في سنة ٥٩٦هـ ٩٧٠ م، كما أرسل «أبا طريف عُدي بن محمد بن الغُمر» إلى الوزير العباسي «أبي الفرج محمد بن العباس» ومعزالدولة باختيار» يطلب منهما إسعافه بالمال والرجال، وكان البلاط العباسي في ذعر من تنامي قوة العبيديين واستيلائهم على الشام وتهديدهم حاضرة الخلافة، فوجد في طلب «الاعصم» فرصة سانحة لإيقاف هذا الخطر أو دحره، ويدافع من التقاء المصالح أبدى الخليفة استعداده المساعدة «الأعصم» فأمر له بمال وسلاح وأعطاه حوالة بمبلغ أربعمائة ألف درهم على أمير الرحبة «أبي تغلب بن ناصر بن حمدان»، فرحل «أبوعلي الحسن الأعصم» من الكوفة وقد أظهر الولاء للخلافة العباسية فاتخذوا أعلاماً سوداً(١٧) تحمل شعارهم وعليها مكتوب اسم الخليفة «المطبع» وتحته مكتوب السادة الراجعون إلى الحق(١٨)، وليدى استعداده وحين وصل «الرحبة» رحب به أميرها وأعطاه المال المحال به عليه(١٧)، وأبدى استعداده للقتال معه متى شاء ذلك، كما حث أتباعه على المسير مع «الأعصم» والقتال إلى جانبه، فهب للانخراط في جيش «الأعصم» جماعة من عسكر «ابن تغلب» فيهم كثير من الإخشيدية الذين جاءوا إلى «أبي تغلب» بعد زوال دولتهم على يد العبيديين، وتعود مؤارزة «ابن تغلب» للإعصم إلى مراسلات جرت بينه وبين «جعفر بن فلاح» أغلظ «ابن فلاح» فنها على «ابن تغلب» وتهدده بالمسير إليه .

سنرٌ «الأعصم» بهذه التطورات فسار عن الرحبة حتى دنا من أرض دمشق ووصل إلى ضياع المرج، فظفرت خيله بجماعة من المفارية يقودهم رجل يُقال له «علي بن مولاه» فافنوهم جميعاً فغشيت الذلة والانكسار المغارية، وكتب «الأعصم» إلى «جعفر بن فلاح» كتاباً يخيره بين الاستسلام أو الحرب، بيد أن «جعفر بن فلاح» لم يهتم بكتاب «الأعصم» وأظهر الاستخفاف به ويجموعه، فتقدم «ظالم بن موهوب العقيلي» على رأس جماعة من عشيرته وبني كلب فالتحم بالمغارية في صحراء «المزة» وأقبل «شبل بن معروف العقيلي» مُعيناً «لظالم» ولم يزل القتال بينهم إلى أن أقبل «الحسن بن أحمد الأعصم» فاشتد ساعد العقيليين واستعر أوار القتال فدارت الدائرة على المغارية وكثر فيهم القتل، وعثر على «ابن فلاح» صريعاً بين القتلى دون أن يُعرف قاتله في الموضع فيهم القتل، وعثر على «ابن فلاح» صريعاً بين القتلى دون أن يُعرف قاتله في الموضع المعروف «بالدكة»، واشتغلت العرب بنهب العسكر وذلك في يوم الخميس سابع ذي

ويخل «الأعصم» دمشق وأمّن أهلها وأحسن السيرة فيهم ولعن «المعز» على منبر دمشق وخطب للمطيع، ثم سار «الأعصم» من دمشق قاصداً «الرملة» وكان «جوهر الصقلي، قد انفذ من مصر رجلاً من المغاربة يدعى «سعادة بن حيان» على رأس أحد عشر الف مقاتل، فلما بلغ «ابن حيان» خبر الهزيمة وقتل «جعفر بن فلاح» تحيّر وتقطّت به الأسباب وبخل في يافا، ثم قصده «الحسن بن الأعصم» هناك فنزل بظاهر المدينة واجتمعت عليه عرب الشام وطوق يافا بالحصار حتى أوشك ما بها من الاقوات على النفاد، فابقى «الأعصم» على حصارها «ابا المنجا» ووظالماً العقيلي» أما هو فقد وأي وجهه شطر مصر .

### مسير «الأعصم، إلى مصر بعد استيلائه على الشام :

لما بلغت مجوهر الصقلي» أخبار استيلاء القرامطة على دمشق وتضييق الحصار على مسعادة بن حيان» في يافا أيقن أن القرامطة زاحفون على مصر، فراجت فيها الإشاعات بذلك، فعمد إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والاستعداد للمقاومة فحصن مدينة «القاهرة» بسور منيع بخنادق عميقة (٢٠٠) وفرق السلاح على أتباعه .

وفي ذي الحجة سنة ٣٦٠هـ الموافق سنة ٩٧٠م استولت طلائع جيوش «الأعصم» على مدينة السريس(٣١، وفي محرم سنة ٣٦١هـ الموافق ٩٧٢ م استولى القرامطة على مدينة الفرما، وانتشرت عساكر القرامطة في الأراضي المصرية وتعقبوا المنهزمين منهم إلى عين شمس، فتأهب «جوهر» لمقاومتهم وأخذ الحيطة منهم فأغلق أبواب الطابية وشدد الرقابة على المدينة(٣).

وفي صفر سنة ٣٦١هـ الموافق ٩٧٢ م نشب القتال بين القرامطة والعبيديين على الواب القاهرة وجرت معارك بين الطرفين انتهت بإخفاق «الأعصم» في الاستيلاء على القاهرة، وفي ذات الوقت كان «المعز» يعمل في الخفاء لإضعاف القرامطة بإشعال الفتنة والخلاف بينهم، فقد كتب إلى أبناء «أبي طاهر» المنفيين في جزيرة أوال كتاباً يتضمن تنحية «الأعصم» عن شؤون الدعوة وإسنادها إليهم، فساروا من أوال إلى الأحساء ونهبوها، فلما بلغ «الأعصم» أخبار تلك الحركة عاد إلى الأحساء وأجبر المتعربين على العودة إلى أوال .

وفي سنة ٢٦٦ه عاد «الأعصم» من الأحساء إلى الشام فنزل الرملة وتأهب للمسير إلى مصر (٢٦٠)، فسيّر إليها طلائع المقاتلين بالسفن وأخذ في حشد المقاتلين من العرب وغيرهم، وكان «جوهر» يكتب إلى «المعز لدين الله» بالقيروان بما جرى على عسكره من القتل والحصار، وأن «الحسن بن أحمد» يقاتلهم على خندق عسكره، وقد أشرف على أخذ مصر فقلق «المعز» من تلك الأخبار قلقاً شديداً، وجمع المساكر من كل مكان وسار إلى مصر، وبخلها في يوم الثلاثاء السادس من رمضان سنة ٢٦٢هـ كل مكان وسار إلى مصر، وبخلها في يوم الثلاثاء السادس من رمضان سنة ٢٦٢هـ على أن يكتب إليه كتاباً يعرقه فيه أن المذهب واحد وأنهم منهم استمدوا وأنهم سادتهم في هذا الأمر (٣٠)، وبهم وصلوا إلى هذه المرتبة، ويعظه ويبالغ في تهديده في كلام مسهب محشو بأنواع الكفر والضلالات، ولما قرأه «الأعصم» سخر منه وإجابه بكتاب موجز نصه: «وصل إلينا كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون على وبرد والسلام».

ولعل «المعز» أراد بذلك الكتاب أن يعرف ما في نفس «الأعصم» وعما إذا كان قد هابه بعد أن وصل إلى مصر أم لا، وفي ربيع الآخر سنة ٣٦٣هـ الموافق ٩٧٤ كثر انتشار القرامطة في أعمال مصر، واشتعلت أرض مصر بحروب القرامطة، وأقبل «الأعصم» على رأس جيش كبير فيه كثير من عشائر البادية «كطي» وغيرها، والتحم مع جيوش «المعز» في معارك كثيرة ((٣) انتهت بهزيمة «الأعصم» وانسحابه من مصر (٧). وتشير إحدى الروايات أن انسحاب «الأعصم» من هناك جاء نتيجة لتسوية سلمية استرضى فيها «المعز» «الأعصم» بمبلغ من المال بعد أن جرت بين الطرفين مناوشات أجبرت «المعز» طلى مدينة القاهرة والاعتصام بها.

ومهما تكن نتيجة تلك الصراعات فقد انتهج «المعز» سياسة جديدة تجاه أعداء اليوم واصدقاء الأمس فسعى إلى إزالة أسباب الخلاف معهم، وفي هذا الإطار اطلق سراح من كان لديه من أسراهم واكرمهم وكان من أبرزهم «أبوالمنجا» فقد استدعاه «المعز» بعد إطلاق سراحه في الخامس من محرم سنة ٣٦٤هـ الموافق ٩٧٥م ، وأنعم

عليه بالهبات السخية وكلفه أن يبذل كل ما في وسعه للعمل على راب الصدع الذي منيت به علاقة العبيديين برؤساء البحرين، كما ضمن لهم إتاوة سنوية تحمل إليهم، وصادف ذلك هوئ في نفس «الأعصم» لأن ازمة حادة قد نشبت بينه وبين الخلافة العباسية، سببها في ما أرى أن «عضد الدولة بن خسرو بن ركن الدولة على بن بابويه» حين علم بفشل مساعي «الاعصم» في الاستيلاء على مصر ورجوعه إلى الشام (٢٨) خائباً رغب في الاستيلاء على الاحساء، وأرسل لاحتلالها جيشاً جراراً، وكان واليها من قبل «الاعصم» عمه «ابا يعقوب يوسف» فتصدى للمهاجمين ولكنه لاذ بالفرار من الاحساء لما وجد نفسه عاجزاً عن صد هجوم العباسيين عليهم، حينذاك بادر «الاعصم» للعودة إلى بلاده لعالجة الوضع فجمع فلول المنهزمين وعمل بالتنسيق مع عمه «ابي يعقوب» على قتال العباسيين وإجلائهم عن البلاد، فتم له ما أراد في إثر معركة طاحنة دارت رحاها بين الطرفين .

وقد أحس «الأعصم» بعد انتصاره في تلك المعركة بدماء الثقة تتدفق في شرايينه من جديد، فأرسل إلى رجال العشائر يدعوهم للقدوم عليه والتكتل حوله، فبادروا إلى ذلك، وكأني بالعباسيين حين علموا بإخفاق «الأعصم» في تقليم أظافر العبيدين أيقنوا أن الشام ستقع لا محالة في قبضتهم وأن العباسيين سيجدون أنفسهم حينذاك بين العبيديين في الشمال والقرامطة في الجنوب، وأنه متى تحسنت العلاقة بين هاتين القوين ستصبح الخلافة العباسية بلا شك لقمة سائفة لهم.

لذا رأى «عضد الدولة» السالف الذكر أن يمنع هذا الخطر الداهم بالقضاء على إحدى هاتين القرتين، فاستغل فرصة ضعف القرامطة في هذه الفترة فسعى للإطاحة بهم والقضاء عليهم في عقر دارهم، ولكن مساعيه لم تكلل بالنجاح فذهبت أدراج الرياح.

#### عودة دالأعصم، إلى الشام من جديد ووفاته هناك :

كان أهل دمشق قد ولوا عليهم رجلاً من أصل تركي يدعا «الباكتين الشرابي» وقد أحسن فيهم السيرة فأحبوه، وكان في بداية أمره يكاتب «المعز» ويهادنه، ولما مات دالمعز» سنة ٣٦٥هـ كاتبه «العزيز» ودعاه للقدوم عليه والانضراء تحت نفوذه، واكن 
«الباكتين» رفض نلك وعبر عن تمسكه باستقلال بلاده فغضب «العزيز» من جوابه، 
وسير جيشاً لقتاله بقيادة «جوهر الصقلي»، وبلغ «الباكتين» نلك فجمع وجوه الدماشقة 
بفسرورة الدفاع عن البلاد واستعدادهم للتضحية في سبيل ذلك انطلاقاً من اختلافهم 
مع العبيديين في العقيدة والمذهب، ونتيجة لما نالوه على أيدي عمالهم من سوء المعاملة 
اثناء خضوع الشام لسيطرتهم، وحين اقترب «جوهر» من دمشق خرج إليه «الباكتين» 
في اصحابه ومن معه من العرب ودارت بينهم مناوشات على مدى شهرين، ثم أشار 
الما دمشق على «الباكتين» بمكاتبة «الحسن بن أحمد الأعصم» ففعل، وقد اجابه 
«الاعصم» إلى ما طلب، فأعد جيشاً سيره إلى الشام لنجدة أهلها فيه من ابناء عمه 
«إسحاق، وكسرى» وجعفر» وذلك في سنة ٣٦٥هـ الموافق ٣٧٦م، فنزلوا ظاهر دمشق 
ولهي «الباكتين» القرامطة ففر منها عامل العبيديين «ابومحمود بن إبراهيم بن جعفر» 
واعتصم بيافا ونشب القتال ضارياً بينه وبين القرامطة حتى كل الفريقان .

وقد اتخذ القرامطة من يافا مقراً لإقامتهم وشرعوا في جباية الأموال، وبعد مدة غادر «إسحاق وكسرى» القرمطيان الشام متوجهين إلى بلادهم وانضم «جعفر» بمن معه إلى جانب «الباكتين» في طبرية، وقد نزل «جوهر» بالرملة بعد أن فارق القرامطة، وسار في إثر «الباكتين» وبجعفر» إلى دمشق، ونزل بظاهر الشماسية ودارت بين الفريقين مناوشات واستمروا على هذا الحال إلى جمادى الأولى سنة ٣٦٦هـ الموافق الابحم، وفي هذه الأثناء وردت البشارة على «جعفر» بأن ابن عمه «الحسن بن أحمد الأعصم» في الطريق إلى الشام، ولما صبح الخبر بذلك حاول «جوهر» الاعتصام بمكان أمن فدخل زيتون الرملة وتحصن بها، وسار «الباكتين» من دمشق في إثر «الحسن» فادركه في الرملة، وهناك ادركت «الحسن بن أحمد» الوفاة فمات في يوم الأربعاء ٢٣ من رجب سنة ٣٦٦هـ الموافق سنة ٧٧٩م.

وتولى أمر القرامطة من بعده ابن عمه هجعفر» فتكاتف مع «الباكتين» على محاربة 
مجوهر» وانضم إليهما من الأعراب زهاء خمسين الف مقاتل فحاصروا «جوهراً» ومن 
معه بعسقلان، واحتال القائد العبيدي في الخلاص من هذا المازق فراسل «الباكتين» 
وطلب مقابلته فأجابه ، واستطاع بدهائه التأثير في «الباكتين» وإقناعه بتمكينهم من 
الخروج من عسقلان والسير إلى مصر بمن معه، وعاد «الباكتين» إلى «جعفر» فأخبره 
فاستاء «جعفر» من ذلك وعنف «الباكتين» ونصحه بالعدول عن الاتفاق، وأخبره بان في 
ذلك خديعة لأن «جوهراً» صاحب مكر، فقال «الباكتين»: قد كان ما كان وحلفت له وما 
أغدر به، وخرج «جوهر» وإصحابه من تحت سيف «الباكتين» ورمح القرامطة وساروا 
إلى مصر، واجتمع «جوهر» «بالعزيز» وشرح له الحال وقال له «العزيز» على راس جيش 
إلى الشام وبعد معارك طاحنة بينه وبين «الباكتين» والقرامطة نجح «العزيز» على راس جيش 
الهزيمة بخصومه، وإصطحب «الباكتين» معه إلى مصر وحاول استمالة رئيس القرامطة 
البين ذلك وسار إلى بلده الأحساء مصطحباً معه جثمان «الاعصم» لدفنه هناك .

## ج. الحركة القرمطية في ظل أحفاد دأبي سعيد الجنابي،:

لقد كانت حروب القرامطة في الشام سنة ٢٦٦هـ الموافق ٧٧٥م نهاية الفصول في مسلسل الرعب الذي سطّره هؤلاء في سجل الحروب والمعارك التي دارت رحاها في الأراضي الممتدة من سواحل البحر الأخضر «الخليج العربي» حتى سواحل البحر الابيض المتوسط. إن قدرة الدولة العبيدية الفاطمية على إثبات وجودها في مصر والشام وظهورها كقوة منافسة للدولة العباسية، وعجز كل من هاتين الدولتين عن إحراز نصر حاسم على الدولة الأخرى، وإدراك الدولة الجنابية القرمطية أهمية الوقوف على الحياد بينهما وعدم الانحياز لأي منهما، ومحاولة الاستفادة من الطرفين جراء اتخاذها هذا الموقف ، كل هذه كانت أسباباً أجبرت جميع الأطراف على محاولة تخفيف حدة التوقر في ما بينها.

كما حملت قرامطة البحرين على قبول المبالغ المالية التي التزم بحملها إليهم كل من العبيديين في مصر والعباسيين في بغداد، وقبول الإقطاعات الواسعة التي أقطعها لهم العباسيون من الأراضي العراقية، وعدم الحد من نشاط دعاتهم في هذه المناطق والسماح بوجود ممثلين لهم فيها نظير إنهاء اعمالهم العسكرية ضد العبيديين والعباسيين على السواء، وظلت الأحوال تسير في هذا السياق إلى سنة ١٧٥هـ الموافق ٩٨٦م، حينذاك كان نشاط ممثل القرامطة في بغداد «أبي بكر بن شاهويه» (٢٩) قد تجاوز الحد المعقول حيث أصبح من أعتى مراكز القوى التي صارت تتحكم دون تحفظ في شؤون الخلافة، الأمر الذي دفع «صمام الدولة بن بابويه» للقبض عليه وإيداعه السبجن في محاولة لوضع حد لنشاطه المتزايد، ولكن هذا الإجراء أزعم السلطات في التحرين فأعدت جيشاً سيَّرته إلى العراق بقيادة عضوى مجلس السيادة «إسحاق وجعفر»، ولما وصلا إلى الكوفة وبنا اصحابهما في جباية الخراج كتب إليهما «صمام الدولة بن بابويه» بدافع الهيبة والخوف كتاباً رقيقاً يستفسر فيه منهما عن سبب مجيئهما إلى العراق، فردا عليه بخطاب شديد اللهجة عرَّفاه فيه أن سبب مجيئهما يكمن في اعتقاله لسفير القرامطة «أبي بكرين شاهويه» وذلك سنة ٣٧٥هـ الموافق ٩٨٦م ، ومن الكوفة سير هؤلاء كتيبة بقيادة «أبي قيس الحسن بن المنذر»، ولما وصلت الكتيبة إلى الجامعين تصدى لهم «صمام الدولة» في جيش جرار من العرب والأتراك يقوده «إبراهيم بن مرح العقيلي» و«أبو القاسم بن زعفران» و«أبو الفضل المظفر»، ودارت بين الفريقين معركة بالغة العنف استطاع «إبراهيم» اختراق القوات القرمطية فهزمها وأسر قائدها «أبا قيس» وبعض القادة.

حيننذرام بر القرامطة مندوحة غير العودة من الكوفة إلى بلادهم وجهزوا جيشاً أخر زحف على العراق حيث تصدت له عساكر «صمام الدولة» في الجامعين أيضاً، وبعد قتال ضار حاقت الهزيمة بالقرامطة فقتل قائدهم ووقع عدد منهم في الأسر، فساروا إلى الكوفة، وبعد أيام قليلة أقفلوا عائدين إلى البحرين مجللين بعار الهزيمة التي أدخلت دولتهم في مرحلة التلاشي والانحطاط حتى أقل نجمها تماماً من آخر معاقلها في الأحساء على يد العيونيين سنة ٢٦٤هـ الموافق ٢٠٠٨م.

### د. زوال الحركة القرمطية ودور أبناء شرقي الجزيرة العربية في القضاء عليها ومحو آثارها،

لم يكن دور ابناء شرقي الجزيرة العربية في القضاء على الحركة القرمطية مع ما كان لها من القوة وسعة النفوذ امراً بسيطاً أو عادياً، فقد ازالت هذه الحركة بقهر السلاح والإرهاب عدة إمارات وممالك في شرق الجزيرة العربية ووسطها، واتخذت من الصحار والعراق ومصر والشام مسرحاً لنشاطاتها العسكرية والإرهابية، كل ذلك دون ان يستطيع المسلمون على كثرتهم وضع حد لتلك الجرائم الشنعاء والاعمال المنكرة، حتى وصل استشراء النشاط الحربي لهؤلاء القوم حداً جعل الخليفة العباسي في بغداد والسلطان العبيدي في مصر على قناعة تامة بأن عروشهم ستصير ساحة لسنابك خيول هؤلاء القوم إن لم يرضخوا لماللهم، فاسترضوهم بالرسوم والإتاوات واقطعوهم الإقطاعات وافسحوا لدعاة حركتهم المجال لممارسة انشطة الدعوة وبسط النفوذ على الجهزة الدولة حتى في بغداد نفسها .

أقول إن القضاء على هذه الحركة مع ما كان لها من الجبروت وقوة السلطان وما قامت به من اعمال إرهابية وعسكرية على مدى مائة وسبعين عاماً لم يكن بالأمر السهل أو اليسير، وهو إنجاز استطاع تحقيقه بعد جهاد طويل أبناء شرقي الجزيرة العربية وفي مقدمتهم عشائر عبدالقيس، بل إن المقاومة لم تتوقف تماماً أو يخبو أوارها، فقد كان أدنى مراتبها المقاومة السلبية المتمثلة في عزوف عبدالقيس وهم الغالبية والكثرة من سكان المنطقة عن المشاركة في خدمة النظام القرمطي أو دعم أنشطته بأي صورة من الصور، فلم تشر المصادر إلى جماعة منهم أو رجل من أعيانهم كان له في ذلك النظام اسم أو مقام، في الوقت الذي هبت فيه كثير من العشائر من خارج المنطقة مجرد النخصاط في ركابهم، وإن كان الجامع المشترك بين هذه العشائر والقرامطة مجرد النعو والسلى ومغانم الغؤو دون العقيدة والمدا .

وإلى جانب هذه المقاومة السلبية تأتي المقاومة الفعلية حيث صمد بعض الأهالي في المنطقة ضد التيار القرمطي وظلوا محافظين على دينهم وعقيدتهم يلاقون في ذلك صنوف الاضطهاد والامتحان، كما كانت تظهر بين الفينة والأخرى من بينهم بعض

العناصر التي تحاول البروز والمقاومة وإن كان القضاء عليها بتم بسرعة، كما عمد الفارون بدينهم من وجه «أبي سعيد» إلى ممارسة الجهاد بأساليب مختلفة، فمنهم من ذهب إلى البصرة وانضم إلى أول حملة يوجهها الخليفة «المعتضد» بقيادة «الغنوي» لقمع «أبي سعيد»، ومنهم من فر إلى الهند يمارس الدعوة إلى الله حسب طاقته واجتهاده، ومنهم من يمم وجهه شطر السواحل الإفريقية لينشر الإسلام ويؤسس المدن مثل مدينة «مقديشيو» التي اسسها كما تذكر المصادر سنة إخوة أحسائيين من بيت واحد (٤٠)، ومنهم من لجأ إلى جزيرة أوال وعكف على تنظيم الخلايا السرية للمقاومة وترسيخ فكر السنة بعقد الحلقات الدينية وتدريس العلوم الشرعية وبخاصة فقه «أبي حنيفة النعمان»، يجرى ذلك بسرية تامة في منأى عن أعين الرقباء، حتى إذا أخذت أعراض الضعف تظهر على النظام القرمطي بسبب ما كان قد أصيب به من خلل أخلاقي واجتماعي وسياسي على يد «زكيرة الأصبهاني» السالف الذكر، ويسبب إخلاد اصحاب هذا النظام إلى الراحة والسكون بعد تجميد انشطتهم العسكرية ضد العباسيين والعبيديين الفاطميين، وما أعقب ذلك من تدنى مستوى الاهتمام بالجيش والسلاح كماً وكيفاً، إلى جانب نشوب الصيراعات على السلطة بين أمرائهم، وقبولهم بوجود بعض قرامطة اليمن للإقامة بينهم وإشراكهم في السلطة معهم، وفتور العلاقة بينهم وبين الأعراب الذين يجنون معهم فوائد الحروب وما يظفرون به من الغنائم .

حينذاك بدا النشاط السري للمقاومة اكثر وضوحاً، فأخذ الفقهاء يتصلون بالبارزين من رجال العشائر يؤلبونهم على القرامطة ويرغُبونهم في الاستيلاء على ملكهم ويحذرونهم من الوقوع في براثن اصحاب الدعوات الشبوهة.

هذا الفقيه الحنفي «ابوبكر محمد بن محمد النيسابوري» يتصل بـ «الأصفر» (الأصغر) رئيس «المنتفق» ويحثه على مهاجمة القرامطة في الأحساء، ويرافقه في حصاره لها سنة ۸۷۲۸ وينصحه بعدم التعاون مع حاكم مصسر اللقب بالعزيز حين حاول استمالته إليه وضمه إلى دعوته، ورغم أن «الأصفر» لم يتمكن من فتع الأحساء فإن هذه المحاولة تعتبر الخطوة الأولى في طريق العمل على إزالة الوجود القرمطي من

- 141 -

شرق الجزيرة، فقد نجح «بنو ثعلب» ثم «بنو عقيل» في السيطرة على شؤون الصحراء وخفارة القرافل والحجيج مستأثرين بالرسوم المخصصة لهذا الغرض من الملوك والسلاطين، وبالتالى تقلص نفوذ القرامطة وانحصر في حراضر البلاد.

كما بدت انظمتهم في الإدارة والمال تُمنى بالضعف والانحلال وفقدوا كثيراً من مواردهم ولم يعودوا قادرين على الاستئثار بولاء جميع القبائل لعجزهم عن توفير الأموال الكافية لإرضاء رغباتهم، كما ارتخت قبضتهم على مصادر الدخل وعجزوا عن الصمود امام نزوع بعض المواطنين إلى ممارسة الاقتصاد الحر في كافة الميادين الاقتصادية وفرص الاستثمار، فلجأ القرامطة إلى فرض الإتاوات والرسوم وسمحوا بوجود الضمناء لذلك، فظهرت على المسرح طبقة من أهل المال والثراء وبين هؤلاء من كان على دين الله، وكانت الإطاحة بالنظام القرمطي أجل أهدافه فسخر ثروته ونفوذه لهذا الغرض لاستمالة الاتباع والانصار من أهل الدين، فدخلت المقاومة في مرحلة جديدة من العمل الجاد وتركزت عناصرها في ثلاث مناطق من البلاد هي «العيون والخط وجزيرة أوال»، وقد كانت الأخيرة أسبق المناطق لأخذ زمام المبادرة في حركة التحرير والجهاد.

تم ذلك على يد طائفة مؤمنة من أهل السنة والجماعة المتقلدين لذهب «أبي حنيفة» وذلك بقيادة «العوام بن محمد بن يوسف الزجاج» الملقب «بأبي البهلول»، وهو ما سنراه في الفصول الآتية .

\*\*\*\*

#### الهوامش

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ١٧٥. (1)
- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٧، ص ٢٩. **(Y)** 
  - القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢٤١. (٢)
    - میکال یان دی خویه : ص ۸۰ . (٤)
  - سهيل زكار: أخيار القرامطة، ص ٤٩٤. (0)
- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ١، ص ١٧٥. (7)
- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٢٠٤.
  - (V)
    - سهيل زكار: أخبار القرامطة، ص٣٠٤ . (٨)
    - سهيل زكار : أخبار القرامطة، ص ٢٠٤ .
    - (١٠) المسعودى: التنبيه والإشراف، ص ٣٥٠.
      - (۱۱) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ١٨٥.
    - (١٢) سهيل زكار : أخبار القرامطة، ص٣٤٤ .
  - (۱۳) محمود شاكر : البحرين، ص ۱۰۷، ۱۰۸ .
  - (١٤) المسعودي: التنبيه والإشراف، ص ٣٥٠.
- (١٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٢٠٤.
  - (١٦) سهيل زكار: أخبار القرامطة، ص ٣٢٤.
  - (١٧) المعودي: التنبيه والإشراف، ص ٣٥٥.
- (١٨) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٦، ص ٢٦٨.
- (١٩) سهيل زكار : الجامع في أخبار القرامطة، ص ١٥٤ .
  - (٢٠) موضع بالأحساء على بعد ٢٠٠كم عن حاضرتها .
    - (٢١) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢٤٥.
    - (٢٢) محيى الدين اللاذقى: ثلاثية الحلم القرمطي.

      - (٢٣) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ٢٤٨.

- (٢٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٤، ص ٣٥.
  - (۲۰) سهيل زكار : أخبار القرامطة، ص ٣٢٧ .
- (٢٦) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٧، ص ٤٠.
  - (۲۷) ميكال خويه : القرامطة، ص١٥٣ .
- (٢٨) سهيل زكار : الجامع في أخبار القرامطة، ص ٣١٢ .
  - (۲۹) سهيل زكار : أخبار القرامطة، ص ٥٠٨ .
    - (٣٠) ميكال خريه: القرامطة، ص ١٥٢.
      - (٣١) كانت قديماً تعرف باسم القلزم .
  - (۳۲) القريزي: اتعاظ الحنفاء، ص ۲٤٩، ٢٥٠.
  - 905 ( )
  - (٣٣) سهيل زكار : أخبار القرامطة، ص ١٠٥ .
  - (٣٤) سهيل زكار : أخبار القرامطة، ص ٥١٠ . (٣٥) سهيل زكار : أخبار القرامطة، ص ٥١٠ .
- - · (۳۷) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٧، ص ٣٤٤.
  - . ما د الجامع في اخبار القرامطة، ص ٥١٠ . (٣٨)
    - (۱۸) سپین رکار . الجامع في الحبار الفرامطة ص ۱۰۰
  - (٢٩) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج ٧، ص ١٢٦.
  - (٤٠) مجلة المنهل: ج٣، ص ١٩٤، ربيع أول، سنة ١٣٩٣هـ .

\*\*\*

# الفصل الرابع الحركات الانفصاليية

#### أ. انتفاضة بني الزجاج في أوال والاستقلال بها :

كان أول من أخذ زمام المبادرة في العمل الجاد لتقليم أظفار القرامطة والسعي في تخليص البلاد من قبضتهم «العوام بن محمد بن يوسف الزجّاج» الملقب بأبي البهلول من قبيلة عبدالقيس، وكان «ابن الزجّاج» هذا ضامناً لمكوس أوال ومن أهل الدين، وقد التف حوله نظراؤه في العقيدة والمذهب وفي مقدمتهم أخوه «ابوالوليد مسلم»، وقد قرروا أن يضعوا معاً اللبنة الأولى في بناء مجتمع جديد يستمد لحمته وسداه من الكتاب والسنة .

اخذ دابو البهلول، يفكر في أفضل السبل لبلوغ هذا الهدف ووضع أماله موضع المتنفيذ، فوجد بغيته في تدهور الأحوال الاقتصادية عند القرامطة وحاجتهم الماسة إلى الأموال، فاستغل نقطة الضعف هذه وعرض عليهم دفع مبلغ ثلاثة الاف دينار نظير السماح له بإقامة جامع في جزيرة أوال(١) يؤدي فيه صلاة الجمعة من يغد إليها من التجار، لأن وجود مثل هذا الجامع سيجلب المزيد منهم إليها وبالتالي تتضاعف الرسوم وتكون التجارة اكثر انتعاشاً، وإن لم تصدر الموافقة فسوف يحدث العكس تماماً وستغفد الدولة قدراً كبيراً من دخلها .

فاجاب القرامطة بالموافقة على مطلب «أبي البهلول» وبالفعل دفع لهم المال المذكور وشرع على الفور في بناء الجامع، وحين تم بناؤه وفي أول جمعة تؤدى فيه الصلاة اعتلى المنبر أخوه الملقب دبابي الوليد مسلم بن الزجاج»، ففاجأ الحاضرين بجعل الخطبة للخليفة العباسى «القائم» مُظهراً خلع طاعة القرامطة والخروج عليهم. فاستنكر هذا الإجراء من كان مع القرامطة هواه وعدوه بدعة اصدئها «بنو الزجاج» بالحيلة والضداع، وأن من الواجب منعهم من الخطبة والصداة فأجابهم «أبرالبهلول» قائلاً بكل صداحة: «ما بذلنا وما سلّمنا أموالنا إلا لهذا الأمر ولاجل هذا الدين قصداً وليس لاستجلاب العجم إلينا وإرغابهم في معاملتنا فإن كرهتموه فردوا علينا ما أخذتموه منا ونحن نمسك عما قصدناه وإن نقصت به معاملتنا ونقصت به فاندتنا»، فكتب المعارضون إلى السلطة الحاكمة في البحرين يحيطونها علماً بما أقدم عليه «أبوالبهلول» فلم يجدوا منها أذناً صاغية لأن والي جزيرة أوال «جعفر بن محمد بن عرهم» كان من المتعاطفين مع بني الزجّاج وكان كثير الثناء عليهم لدى تلك السلطة\( المال)، ومن هنا أجاب القرامطة بالنهي عن التعرض «لابي البهلول» وليضطب أخره لن شاء وأحب .

وفي ذلك إشارة وإضحة إلى مبلغ الضعف والمعاناة التي كان يعيشها القرامطة بحيث لم تعد العقيدة القرمطية ومبادؤها همهم الأكبر، كما يمكن القول إن جعل الخطبة للخليفة العباسي لم يكن فقط لإظهار خلع طاعة القرامطة بل لعله اراد إرهابهم بإيهامهم أن الخلافة العباسية تقف إلى جانبه وتشد من أزره، ولكن حادثاً مهماً طرا على مركز الخلافة كاد أن يبيد آمال «أبي البهلول» ويقضي على تطلعاته لولا ما كان يتمتع به من الخلافة كاد أن يبيد آمال «أبي البهلول» ويقضي على تطلعاته لولا ما كان يتمتع به من الدهاء وسعة الحيلة والإصرار على تحقيق الهدف الذي جنّد نفسه من أجل بلوغه، ذلك أن بني بويه حين زال حكمهم على أيدي المسلاجقة الذين تسلموا السلطة في بغداد سنة ٤٤٤هـ الموافق سنة ٥٠٠ م لم تخبُ في نفوسهم جذوة الحقد على السلاجقة والرغبة في استرداد السلطة منهم، فقام أحد القادة البويهيين المدعو دبابي الصارث والرغبة في سنة ٥٠٤هـ الموافق سنة ٥٠٠ م لم أخب أن مهاجمة بغداد أثناء غياب السلطان السلجوقي في الشام فقبض على الخليفة (الستنصر بالله») ، وقد وجد أنصار القرامطة في لعبيديين فخطب باسم الخليفة «المستنصر بالله») ، وقد وجد أنصار القرامطة في أول الفرصة سانحة للتشفي من «ابن الزجاج» والشماتة به فقالوا له : إن الخليفة أول الفرصة سانحة للتشفي من «ابن الزجاج» والشماتة به فقالوا له : إن الخليفة الذي كنتم تخطبون له زالت آيامه والخطبة لصاحب مصر، فلم يفت ذلك في عضد «ابن الذيكاج»، بيد أنه عمد إلى مهادنة القرامطة واسترضائهم بالهدايا والتحف ليامن الزيكاج»، بيد أنه عمد إلى مهادنة القرامطة واسترضائهم بالهدايا والتحف ليامن

غائلتهم وسارت الأمور كما يحب لبعض الوقت، بيد أن القرامطة طمعوا في المزيد من الرسوم والإتاوات من أهل أوال وكلفوا واليهم على الجزيرة (<sup>6)</sup> «ابن عرهم» إنفاذ ذلك فاجتمع بوجوه الأهالي وأخبرهم بما ورد عليه في هذا الخصوص .

وبعد مناقشة مستفيضة اتفق الجميع على عدم الإنعان لهذا الأمر، فكتب «ابن عرهم» للحكومة في الأحساء يخبرها بعجزه عن استيفاء تلك الرسوم متذرعاً بامتناع الأهالي عن دفعها، فجاء الرد بعزله والقبض عليه وإسناد ولاية الجزيرة إلى رجل أخر مع تكليف الوالى الجديد بالقبض على أصحاب المال ومصادرته منهم.

فجمع «أبوالبهلول» أنصاره وأتباعه وأقاريه ومن يثق بهم من ألوجهاء والأعيان وأخبرهم بما ورد بصدد امتناعهم عن دفع تلك الضريبة المفروضة عليهم، وما تمخض عنه من الأمر بالقبض على «أبن عرهم» والمساعي المبذولة في القبض عليهم أيضاً ومصادرة أملاكهم، فاستقر الرأي على عدم الرضوخ لمطالب القرامطة واتصل ومصادرة أملاكهم، فاستقر الرأي على عدم الرضوخ لمطالب القرامطة واتصل كثرة الاتباع والانصار، واتفق الجميع على جعل إعادة «أبن عرهم» لولاية الجزيرة شرطاً للقبول بدفع الضريبة التي يريد القرامطة حملهم على دفعها ألا، ولعلهم أرادوا بنك أحد مكسبين هما: تسجيل نصر معنوي على القرامطة في حالة إعادة «أبن عرهم» لولاية الجزيرة، أو استغلال الرفض في حالة حدوثه لإلهاب عواطف الناس عربهم» لولاية الجزيرة، أو استغلال الرفض في حالة حدوثه لإلهاب عواطف الناس وتأجيج مشاعرهم ودفعهم إلى تصعيد للقاومة ضد القرامطة، ورغبة من «أبي البهلول» في إسعاد المجتمعين ومساعدتهم على اتخاذ موقف أشد صرامة قرر الا يأخذ الرسوم المعتادة منهم، وقال: «الخراج موقوف على أربابه وغير مأخوذ فإن رجع «أبن عرهم» سلم إليه وإلا تليفر كل منكم بما عليه»، فكان لذلك أطيب الأثر في نفوسهم مما ذادهم إصراراً على الالتفاف حول زعمائهم والشد على أيديهم.

وبلغهم أن الوالي الجديد يحاول القبض على زعمائهم فأخذوا زمام المبادرة للقتال وشنوا عليه هجوماً ففرّ إلى الأحساء بعد قتل عدد من أصحابه، ولعل الوالي الجديد هو «بشر بن مفلج بن عبدالقيس»، فقد جاء في شرح ديوان ابن المقرب أن القرامطة طلبوا من بعض عشائر عبدالقيس برئاسة «بشر بن مفلج العيوني» الترجه إلى جزيرة أوال للقضاء على «ابن الزجاج» فيها حين أعلن التمرد والعصيان والامتناع عن أداء المكوس، وأن تكون الجزيرة لبشر واقومه بغية ضرب بعضهم ببعض وتصفية وجويهم درن عناء، وبالفعل جرت معركة بين «ابن الزجاج» وهؤلاء في جزيرة بين أوال والدمام تدعى «كسكوس» (أ).

وكتب «ابوالبهلول» ودابن ابي العريان» إلى القرامطة بأنهم سيظلون خارج الطاعة ما لم تتم إعادة «ابن عرهم» لإدارة شؤون الجزيرة فوراً، فورد الجواب برفض مطالبهم وتهديدهم بالغزو لإرغامهم على الإذعان والطاعة، وبعث «عبدالله بن سنبر» احد ابنائه إلى عُمان لجلب السلاح والأموال منها، ولكن المقاومة في أوال قامت باعتراضه اثناء عودته فقتلوه ومن معه وكان عددهم أربعين رجلاً، واستواوا على ما بحوزتهم وكانت خمسة الاف دينار وثلاثة الاف رمح (الم واستعانة القرامطة بعُمان في هذا الشأن يدل بوضوح على تدهور صناعة السلاح لديهم ونضوب مواردهم المالية .

وتُظهر هذه الحادثة مدى ما كان عليه المقاومون من تيقظ واقتدار على رصد حركة القرامطة والاطلاع على خططهم، ولما علم «ابن سنبر» بما انتهى إليه مصير ابنه فكر في إضعاف أهل أوال بالحيلة والمكر، فاستمال «ابن أبي العريان» وأغراه بالتخلي عن «ابن الرجّاج» ووعده بجعله والياً على أوال في حالة القضاء على المقاومة، فقبل «ابن أبي العريان» العرض ووعد «ابن سنبر» بخذلان «ابي البهلول» أثناء المعركة التي يتم الإعداد لإشعالها، وبلغ ذلك «آباالبهلول» فقام بالتعاون مع أحد أبناء عمومة «ابن أبي العريان» بالفتك به أن أسترضاء أتباعه وإقناعهم بالتعاون مع أحد أبناء عمومة «ابن أبي العريان» التحمت جموع المقاومة بعساكر «ابن سنبر»، ولم يكن يعلم بما جرى لطيفه «ابن أبي العريان»، كان في نهايتها النصر للمقاومة بقيادة «أبي البهلول» الذي قاد المعركة بمهارة فائقة رغم أن ساقة تعرضت لكسور منى بها قبل بدء القتال بقليل.

وعدم معرفة القرامطة بما جرى لصاحبهم في أوال رغم فخامة هذا الحدث وأهميته يدل بجلاء على مدى عزلتهم وقلة أنصارهم بحيث تمت هذه الأحداث دون أن يكونوا على علم بشيء منها

ويعد هذا النصر استقر الأمر في أوال «لأبي البهلول» فقلًد أخاه «أبا الوليد» وزارته ثم أخذ بشن الغارات على حواشي الأحساء، وأراد أن يحول دون وصول المدد والمن إلى القرامطة عن طريق البحر فدمر ميناء «العقير»(١١) وهو دهليز الأحساء ومصب الخيرات منه إليها، ورغبة منه في السعى للاستيلاء على الأحساء واقتلاع جذور القرامطة ومحو بدعهم كتب إلى «أبي منصور يوسف» صاحب ديوان الخلافة بطلب المدد والنجدة ليتم له ما يريد من الأهداف في رسالة مسهبة شرح فيها محنة البلاد ومعاناة أهلها من السيطرة القرمطية، وما أحدثت تلك السلطة من ممارسات وبطش وإرهاب داخل المنطقة وخارجها، كما يؤكد أن الوقت قد جان للقضاء عليها وتصفية وجودها، ثم يبين ما بذلت عناصر المقاومة بقيادته من الجهود في هذا السبيل التي كان من ثمارها نجاحه في تحرير جزيرة أوال من قبضتهم، واتخاذه أميراً على الحزيرة من قبل أهلها وجعل محض ولائه للخلافة العباسية دون غيرها، وكيف أنه على استعداد لتحرير كامل البلاد متى توافرت له الأموال الكافية لاسترضاء الأعراب وصرفهم عن أبواب القرامطة بالأحساء، والاستئثار بولائهم ومساعدتهم، ثم يطلب من الخلافة دعمه وتأييده بجميع الوسائل المكنة وأن ذلك من أفضل الأعمال وأبرها عند الله تعالى، ويستشهد على اندازاته في الجزيرة بشاهد عيان من القريين للخلافة كالشيخ «أبي يعلى ظافر بن على الرحبي» ثم يختم الرسالة بالدعاء للخليفة العباسي القائم وبلتمس منه سرعة الجواب والتأييد (انظر نص رسالة ابن الزجاج لديوان الخلافة ملحقاً في آخر الكتاب) (١٢).

بيد أنه لم يظفر من العباسيين بما كان يرجو، ولعل اضطراب الأحوال السياسية في بغداد على إثر ثورة «البساسيري» كانت السبب في عدم استجابتهم الطلبه وإسعافهم له بما كان يرجو ويؤمّل من المساعدة والعون، كما أن هذه الإمارة الفقتية لم تلبث حتى غريت شمسها على يد الغزاة من فارس الذين تتابعت حملاتهم عليها وفقاً لما جاء في مخطوطة يوان ابن للقرب<sup>(۱۲)</sup>، أو كما جاء في رواية أخرى من أن زعيمها «العوام بن الزجاج» قد عاجلته المنية صريعاً على يد «زكريا بن يحيى بن العياش» الذي كان أبوه قد نجح في الاستقلال بالقطيف هو الآخر<sup>(11)</sup>، وكان في طليعة أهدافه الاستيلاء على جزيرة أوال وذلك

في سنة ٤٦٤هـ، حيث دامت هذه الدولة مدة لا تتجاوز ثلاثة وعشرين عاماً، إذ إن من المرجح أنها رأت النور في مُستهل العقد الخامس من القرن الخامس الهجرى .

وفي رسالته إلى ديوان الخلافة يسجل الباحثون ملاحظات هي:

- ١ ذكر في الرسالة أنه مرّ على حكم القرامطة لأوال مائة وإحدى وسبعون
   سنة ومن المعلوم أن دولة القرامطة تأسست في سنة مائتين وست وسبعين + مائة وإحدى وسبعين = أربعمائة وسبع وأربعين.
- خكر في الرسالة أن حكم القرامطة لجزيرة أوال امتد مائة وأربعين سنة وأن خروج الجزيرة من حكمهم كان قبل سنة أربعمائة وسبع وأربعين، إذاً مئتان وست وسبعون + مائة وأربعون = أربعمائة وست عشرة.
- ٣ ورد في أول البحث الإشارة إلى الخطبة «للمستنصر بالله العزيزي» وهذا تولى
   الحكم سنة أربعمائة وسبع وعشرين إلى سنة أربعمائة وشمان وسبعين.
- 4 ومن المعروف أيضاً أن الخليفة «القائم بأمر الله» تولى الخلافة في ما بين
   سنتي أربعمائة واثنتين وعشرين وأربعمائة وسبع وستين .

ومهما يكن من شيء فإن راية النضال ضد القرامطة (١٠٥ لم تسقط في الرغام فقد تلقفتها بعد «ابى البهلول» أيد عبقسية أخرى .

### ب. انتفاضة رآل عياش، (١٦) في الخط والاستقلال بها :

في القطيف قام «يحيى بن العياش الجذمي» ((()) من عبدالقيس بانتفاضة جريئة ضد القرامطة بفية الاستقلال بهذا الإقليم وإنشاء إمارة خاصة به، فنجح بعد قتال مرير مع القرامطة في تأسيس إمارة عرفت هناك باسم إمارة «ابن العياش»، ولم يقنع بنك فقد تطلعت نفسه إلى الاستيلاء على كامل إقليم الأحساء والجزر التابعة له، ولكي يضع هذه الآمال موضع التنفيذ فقد سار لطلب النجدة والمساعدة من الخليفة العباسي «أبي جعفر القائم بأمر الله» سنة ٤٢٢هـ – ٤٢٥هـ، الموافق سنة ١٠٦٠م – ١٠٧٥م

وبجلال الدولة ملك شباه السلجوقي (١٠) سنة ٢٥٠هه – ٤٨٥هـ، الموافق سنة ١٠٧٢ م – ١٠٩٢ م ويوزيره ونظام لللك (١٠٠٠ المتوفى سنة ٤٨٥هـ، ولا شك أن ديوان الخلافة قد وجد في طلب وابن العياش، هذا فرصة سانحة للسيطرة على الجزء الشرقي من الجزيرة العربية مما سيساعد على تأمين حدودهم الشرقية وحماية طرق القوافل علاوة على ما سيحصلون عليه من إيرادات البحرين الوفيرة من اللؤلؤ والحاصلات الزراعية .

وفي حدود عام 23هـ الموافق 20-1م بعث السلطان السلجوقي «ملك شاه» حاجبه المعروف باسم «كجكينيا» للقتال إلى جانب «يحيى بن العياش» في محاولة لانتزاع الأحساء من أيدي القرامطة، والسبب المباشر لذلك أن هذا الحاجب التقى في البصرة برجال من أهل القطيف من أصحاب الأمير «يحيى بن عياش» أمير القطيف وجزيرة أوال فجرى بينهم وبينه الحديث فقالوا : «لو أن السلطان يدفع إلى صاحبنا مائتي فارس من العرب لاستطاع بها وبمن معه أخذ مدينة الأحساء فيخطب بها للسلطان ويحمل إليه من الأموال من أعمالها كل سنة حملاً كثيراً ((<sup>77)</sup>)، فقال لهم «ابن الزراد»: «أنا أفعل هذا وأقوم به»، واستعان برجل بدوي يُقال له «غذاف» من أصحاب «ابن مهارش العقيلي» ومضى معهم إلى القطيف واجتمعوا مع «ابن العياش» وضمن لهم ذلك .

وانفذ «ابن الزراد» كتبه إلى السلطان «جلال الدولة» وإلى «نظام الملك»، ولم يزل يبذل السباعي في إقناعهم بأهمية الاستيلاء على تلك النواحي حتى الممعهم في ذلك، فشرع «كجكينيا» بالإعداد لهذه الحملة، وكتب إلى «ابن الزراد» يطلب منه الترجه إلى السرة، حيث يلتقي هناك بجماعة وضعوا في خدمته للمسير معه وانه سيلحق به للتبادل في الرأي وإعداد الخطة اللازمة لهذه الحرب، وعاد «ابن الزراد» هذا إلى القطيف ثم رجع وجاء إلى بغداد وجاء «سعد الدولة الكواهري» معه على هذا الأساس لمعاونته في إعداد ما يلزم للحملة من المؤن والعتاد، وانحدروا على أن يلحق بهم «سعد الدولة»، لتسمع العرب بوجوده هناك ، فيهابوه وينخرطوا في عسكره، ووصلوا إلى واسط، وجاءهم «غذاف البدوي» بمكاتبة تقدمت منهم إليه، واجتمعوا وتحالفوا وتعاهدوا على أن يكون

المغنم مقسوماً على أحد عشر سهماً، سهم الخليفة، وسهم السلطان، وسهم لنظام الملك وسعد الكواهري، والبقية أربعة أسهم «لكجكينيا»، وأربعة الاصحاب مهارش، وأقاموا مدة فلما علموا بوصول «سعد الدولة» إلى واسط أخذاً الطريق إلى البصرة خرجوا منها بعد أن وقع بينهم وبين الأشراف من وجوه ربيعة نزاع، واستعدوا بأربعمائة فارس من العرب والعجم سوى أتباعهم، والتقوا بغذاف وجماعته وساروا قاصدين القطيف وهم يتوقعون أن المنتفق يسيرون معهم، وكانوا راسلوهم فوعدوهم باللحاق بهم(١٦)، وهناك قيل لهم: إن بطناً من العرب يعرف بقيس وقباث قد نزلوا على طريقهم طمعاً فيهم، فتحقق عندهم الخوف منهم ومن غدر البدو الذين معهم.

وطال مقامهم في الطريق فغلت أسعار الأطعمة عليهم حتى بلغت القوصرة من التمر خمسة دنانير وسبعة وأقل وأكثر، وكذلك الشعير والذرة، وخافوا من قيس وقبات أن يباغتوهم، فاجتمعوا وسروا ليلاً ومعهم الدليل، فوصلوا بعد يومين إلى قبات وقيس فقاتلوهم طيلة يومهم ، فلم يظفروا بهم، فعملوا حيلة بأن جعلوا منجنيقاتهم وثقلهم وراء تل، وأمروا بضرب الطبول وضرب البوقات ونشر الأعلام حتى كأنهم نجدة قد وصلت وهاجموا «قيس وقباث» فغنموا اموالهم وحلتهم، وأجار «كجكينيا» النساء وسيرهن إلى أهلهن في ظعنهن وجمالهن، فشكرت له قيس وقباث ذلك(٢٢)، وعرضت عليه الرغبة في خدمته والمسير معه وطلبت منه الخلع والهبات فبذل لهم ما التمسوه وشكر لهم ما قالوه، ووعدهم بما طمعوا فيه ورجُّوه، وتعاهدوا وتواثقوا وجاء متقدمهم في نحو ثلاثمائة راكب على المطايا وفي أيديهم الحراب، وخلعوا عليه وعلى عشرين ونيف من أصحابه وعلى صاحب «ابن مهارش» وعلى خمسة رجال كانوا معه وضمنوا لهم رد أموالهم بعد فراغهم من حرب القرامطة ورجوعهم إلى البصرة، وسارت قيس وقبات معهم يبيعون لهم التمر والذرة بالثمن الذي يرجونه ويطلبونه من غير مقاولة ولا مراجعة إلى أن صاروا من القطيف على أربعة فراسخ، وراسلوا «ابن عياش» يذبرونه بوصولهم فوجدوه بخلاف ما قيل لهم، فقد كان نافراً مما ذكروا، فعلموا أن دارن العياش» نافر من قدومهم وأرسل إليهم يقول إن الذي تم الاتفاق عليه مع «ابن الزراد» هو أن يقوم السلطان بتزويدي بمائتي فارس من العجم يعملون تحت قيادتي ويأمري وأجريهم مجرى جندي، وأما أن يأتيني جيش مجهز بهذا الحجم والاستعداد بقيادتكم وأمرتكم فلا، وأعلم أيها الحاجب «كجكينيا» أني لا أنس إلى مخالطتك ومشاركتك والاجتماع معك، ولا أمن لك وليست لدي الرغبة في الانتقاء بك، ويخاصة عندما فعلت بقبيلتي قيس وقبات ما فعلت، فقد أفسدت بهذا العمل نيات العرب عليك وعلي ""، ومضى في القول وهر يحذره ويبالغ في تهديده قائلاً: إنك بحضورك إلى منا أمسحت كالسبع الذي في الأجمة وحولها الاعداء بحيث لا يمكنك المقام ولا العودة، فإن أنت سلّمت إلي بعض من معك من الجند ريدتك إلى البصرة سليماً، وقصدت أنا الأحساء وأعمالها، وإخذتها، وأقمت الخطبة بها، وجمعت أموالها، وبعثت بها إلى السلطان، ووفيت بما ضمنته فيها، وإن أبيت ذلك وأردت أن تكون أنت المقدم فهذه المربة بن بدبك، فامض كيف شئت(1).

وجرت بين الطرفين مراسلات انتهت إلى طريق مسدود فاندلعت الحرب بينهم ثلاثة أيام واسفرت عن قتل عدد كبير من الفريقين، ولجا «ابن عياش» إلى الحيلة والفداع فكتب إلى العجم يتلطفهم ويظهر اللين معهم وفي الوقت نفسه اتصل بقبائل قيس وقباث وأغراهم بالمال والأمان، على أن يغدروا بالعجم ويخنلوهم وينصرفوا عنهم فاستجابوا له وانصرفوا عن العجم وقد أخذوا معهم جميع ما مع العجم من جمال بما عليها من مؤن وأموال، فسار العجم وراهم ولم يدركوهم في حين خرج أهل القطيف إلى معسكر خصومهم وانتهبوه، فتضاعفت مخاوف العجم من «ابن عياش» واستبد بهم الرعب وحين أراد الله لهم الفرج مما هم فيه نزل عندهم «شبانة أبوالشبانات» وماتم ومنه ومن أصحابه فاجتمعوا بهم، فصاروا يشترون الجلة من التمر فلرسل «شبانة» ولده إلى أصحابه فاجتمعوا بهم، فصاروا يشترون الجلة من التمر بثلاثين ديناراً أو ثوب ديباج يساوي أكثر من الثلاثين، ويشترون منهم البعير بغرس، لأن الجمال أقوى من الخيل ولا يوجد لديهم زاد لها(٢٠).

والمتامل في دوافع هذه الحملة وبتائجها والأسباب التي حدت دبابن العياش، إلى رفضها ومقاومتها وصدها، يجد أن هذه الدوافع لم تكن الرغبة في نصرة الإسلام والعمل على تخليص إقليم البحرين من براثن السلطة القرمطية أو الوقوف إلى جانب من يسمعى من زعامات المنطقة إلى تحقيق هذا الهدف، بل إن هذه الدوافع لا تتعدى الطمع في الحصول على المكاسب المادية، يكفي دليلاً على ذلك أن الغنائم المتوقعة قد تم تقاسمها وبيان نصيب كل طرف من هذه الجماعة فيها قبل البدء في الحرب، الأمر الذي دفع دابن العياش، إلى اتخاذ زمام المبادرة في رفضها والتصدي لها خشية أن تتسم تلك المطامع فتشمل إزاحته عن كرسي الإمارة والاستيلاء على ما تحت يده فيكن كمن ذهب يطلب قرطين فعاد بلا أذنين

اما «ابن العياش» فحين احكم قبضته على حكم القطيف واشتدت شوكته اشراب بأماله إلى الاستيلاء على جزيرة أوال، فلم يأل جهداً في هذا السبيل إلا أن المنية علم جلالة على جزيرة أوال، فلم يأل جهداً في هذا السبيل إلا أن المنية علمجلته قبل أن يصل إلى مراده فخلفه في الحكم أبناه «الحسن وزكريا»، وقد قام الأخير بالإغارة على جزيرة أوال واستولى عليها، ثم استدار لأخيه «الحسن» فقتله وبسط سلطته على القطيف وجزيرة أوال، ولم يزل قابضاً على زمام الحكم فيهما حتى تمت الإطاحة به اثناء صراعه مع الأمير «عبدالله العيوني»، كما سيأتي تفصيله بالصفحات الآتية فزالت بذلك إمارة «آل عياش» في نهاية العقد السابع من القرن الخامس الهجرى بعد أن حكمت القطيف وجزيرة أوال زهاء اثنى عشر عاماً.

\*\*\*\*

### الهوامش

- (١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٩١ .
  - (Y) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٤٩١ .
- (٣) الخليفة العباسي أبو جعفر القائم بأمر الله تولى الخلافة من سنة ٤٢٧ هـ إلى سنة ٤٦٧ هـ .
  - (٤) الستنصر بالله تولى الحكم من سنة ٤٢٧هـ إلى سنة ٤٧٨هـ .
    - (٥) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٩٢ .
  - (٦) حمد الجاسر: مجلة العرب، عدد رمضان وشوال سنة ١٤٠١هـ، ص ١٦٤ .
    - (٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٧٨ .
  - (٨) محمد بن خليفة النبهاني: التحفة النبهانية في إمارات الجزيرة العربية، ص ٥١ .
    - (٩) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٤٩٣ .
- (۱۰) تذكر للصادر انهما كمنا له عند عين عذاري، حيث كان يغتسل فيها مع خادم له، وعند خروجه قاما باغتياله، وقبل في رواية آخري عند عين ثور.
- (۱۱) هي ميناء الاحساء الرئيسية تستقبل السفن القائمة من مختلف الموانئ، وقد لعبت دوراً هاماً في التبادل التجاري منذ اقدم العصور، كما تعتبر البوابة الشرقية للجزيرة العربية والتي منها تنقل البضائم إلى نجد وسائر أقاليم الجزيرة العربية .
  - (١٢) حمد الجاسر: مجلة العرب، عدد رمضان وشوال سنة ١٠٤١هـ، ص ١٦٤.
    - (١٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ١٢١ .
    - (١٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٣٩٥.
  - (١٥) حمد الجاسر: مجلة العرب، عدد رمضان وشوال سنة ١٤٠١هـ، ص ١٦٨ .
    - (١٦) ديوان ابن المقرب: ص ٣٩ه .
    - (١٧) جاء هذا الاسم في بعض شروح ديوان ابن المقرب باسم «عباس» .
- السلطان جلال الدولة أبوالفتح ملكثاه ابن السلطان الب أرسلان ، تولى السلطة سنة ١٦٥هـ الموافق سنة ٧٦٠ م ، وتوفى سنة ١٨٥هـ الموافق سنة ١٠٩٢م .

- (١٩) نظام الملك: هو أبوعلي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس ، الملقب بنظام الملك قوام
  - الدين الطوسى .
  - (٢٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٦ .
  - (٢١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٦ .
  - (٢٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٧ .
  - (٢٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٨ .
  - (٢٤) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٨ .
  - (٢٥) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٨ .

\*\*\*\*

## الفصل الخامس

انتفاضة «عبدالله بن علي العيوني» ضد القرامطة في الأحساء وإطاحته بهم وتأسيس الدولة العيونية والاستيلاء على كامل إقليم البحرين

أ. بدء غارات دعبدالله العيوني، (١) على القرامطة واستعانته بالخلافة العباسية في حربهم:

لم يكن نجاح العبقسيين في انتزاع القطيف وجزيرة أوال من قبضة القرامطة إلا الفصل الأول في ملحمة الكفاح ضدكم، فقد أخذت في الوقت نفسه جماعة من بني إبراهيم من عبدالقيس تعد المسرح لإتمام فصول هذه الملحمة، وقد كانت تقيم من زمن بعيد في الموضع المعروف بالعيون الكائن على مشارف واحة الاحساء فعرفت بنسبتها إليه فصار يدعى أفرادها بالعيونين، وقد كان لهذا الموقع أهمية خاصة في استراتيجية العيونين في حريهم ضد القرامطة، فهو لا يبعد سوى بضعة اكيال عن حاضرتهم مدينة الأحساء، كما يشرف على أهم الطرق المؤرنية إليها مما يمكن العيونيين من مراقبة تحركات خصومهم ورصد نشاطهم العسكري والتعرض للقوافل التجارية الخارجة من مدينتهم والعائدة إليها والإغارة عليها كلما دعت الحاجة.

من هنا وجد العيونيين بقيادة شيخهم دعبدالله بن علي بن محمد بن إبراهيم» أن الوقت قد حان للقضاء على سلطة القرامطة وتحرير ما تبقى تحت ايديهم من اراضي البلاد، شجعهم على ذلك ما منيت به الحياة في البلاد من شلل تام وما حاق بالقرامطة من خور وضعف، فقد صاروا عاجزين عن تحقيق الأمن والإصلاح بعد أن فقدوا مقومات اللقاء والاستمرار.

ففي الجانب الاقتصادي أصبحوا في ما يشبه الحصار، فقد انقطعت عنهم الموارد المالية من الصيد والغوص على اللؤاق ورسوم الجمارك بعد خروج القطيف وجزيرة أوال من سلطتهم وتخريب ميناء العقير، كما أدى أضطراب حبل الأمن إلى تقاص دور القوافل التجارية من البر، كما قل الإقبال على الزراعة فتناقصت للحاصيل والفلات.

وفي الجانب الاجتماعي أصبحت القيم الشاذة والعادات الغريبة وما تبقى من ممخرقات القرامطة وخزعبلاتهم هي السائدة في المجتمع القرمطي إذ ذاك .

أما في الجانب السياسي فقد أفضى الوهن والعجز بالقرامطة إلى استقدام قبائل من ازد عُمان للاستعانة بهم، كما قدم عليهم بعض قرامطة اليمن فاشركوهم معهم في السلطة والنفوذ<sup>(7)</sup>.

من هنا شرع الأمير «عبدالله العيوني» في وضع مطامحه موضع التنفيذ فنني الحصن المعروف باسم «المصنة» وملاه بالفرستان من العبونيين، وسيار بشين منه الغارات على القرامطة ويراوحهم ويباكرهم بالقتال صباح مساء طيلة سبع سنن(٢) اشتبك معهم خلالها في عدة معارك كان اكثرها شراسة معركة الخندق التي دارت رحاها عند أسوار قصرهم، فقد سار إليهم الأمير «عبدالله» على رأس أربعمائة من فرسان عشيرته<sup>(٤)</sup>، وقد نزلوا لقتاله يتقدمهم جميع قادتهم البالغ عدهم ثمانين رجلاً كما حشدوا له جميع أنصارهم من قرامطة اليمن وعشائر الأزد<sup>(٥)</sup> وعامر ربيعة، ولم تنتهِ هذه المعركة بنصر حاسم لأي من الفريقين، إلا أن الأمير «عبدالله» قد نجح في تشتيت شمل رجال البادية وإخراجهم من البلد وإلجاء القرامطة إلى ملازمة حصونهم، وأحس الأمير «عبدالله» بالحاجة الماسة إلى من يقف بجانبه ويشد من أزره بالدعم والساعدة في هذه المهمة الشاقة، فلم يشبأ الاستعانة بأحد من سكان البلاد أو عشائرها لأنه حتى تك الساعة لم يكون له رصيداً شعبياً يركن إليه، فهو لم يحقق بعد من النجاح والفوز ما يجعل الناس يدينون له بالولاء والطاعة، فعقد العزم على مراسلة حاضرة الخلافة العباسية والتماس المدد منها، فكتب في سنة ١٦٥هـ الموافق سنة ١٠٧٣م إلى «ملك شاه السلجوقي، كتاباً شرح له فيه معاناة البلاد وعجز القرامطة الذين يقترب سلطانهم من الاحتضار، وأهاب به أن ينجده في العمل على محو سننهم وبدعهم وإقامة الدعوة للدولة الجلالية العباسية والخطبة باسمها في البحرين(١)، فصادف هذا الطلب هويُّ في نفس دملك شاه، لما عُرف عنه من كراهية للإسماعيليين ومن يدور في فلكهم، فهب لنجدته بجيش قوامه سبعمائة فارس(١) بخيولهم وعتادهم بإمرة القائد السلجوقي «إكسك سلار» (أ) الملقب بد «أريوبيك»، فقد سار هذا إلى الإحساء تحدوه لهفة عارمة للانتقام من «ابن عياش» بسبب ما مُني به القائد السلجوقي «كجكينيا» من أذي شديد على يد «ابن عياش» كما تقدم.

وكان مسيره عن طريق مقطع حلوان(٩)، وبزل في طريقه بالبصرة فخسف بها جنده فنهبوا واطلقوا مواشيهم ترعى زروعها، فعم اهلها الخوف والهلم، فأقفلوا الأسواق وسدوا الطرق وأبواب الدور وظلوا سجناء منازلهم فريسة للجوع والعطش، ثم خرج رحال منهم للتفاوض معه وإقناعه بالعدول عن هذه الممارسات المشينة، والرجوع إلى ما هو أليق به(١٠)، فقال ما يمكنني المسير إلى الأحساء وبلك الأعمال إلا أن تعطوني على ما عندى الف جمل وقدراً كبيراً من الدقيق ومثلها شعيراً ومثلها تمرأ وعشرة الاف دينار افرقها في اصحابي، فأعطى من ذلك ما قنع به وتنازل عن الباقي وسار بها في رجب، وقرر التوجه إلى القطيف أولاً للإيقاع «بابن العياش»، ولما وصلها فر «يحيى بن عياش» من بين يديه إلى جزيرة أوال فولِّي وجهه شطر الأحساء ونهب ما ظفر به، ثم انضم إلى «عبدالله بن على العيوني» واشترك معه في حصار مدينة الأحساء، وكان في هذه الأثناء يغزو العرب ويأخذهم حتى بعدوا عن البلاد، وانهزمت عامر ربيعة لمّا علمت بوصوله، وطال أمد الحصار فنشأت بسببه ويسبب ما لحق بالمزارع من تدمير وإهمال أزمة اقتصادية حادة، فتناقص الزاد وقلت الحنطة لانقطاع زرعها وفنيت البقر وندر وجود اللحوم(١١١)، ولم يعد أمام السكان من الأطعمة سوي التمور وبعض السمك المجفف، فضاق القرامطة ومن معهم من أهل اليمن نرعاً بهذا الحال فكتبوا إلى القائد السلجوقي «إكسك سلار» يعرضون عليه رفع الحصار عنهم مقابل مال كثير يدفعونه إليه، وطلبوا منه إمهالهم مقدار شهر أو أقل بعد رفع الحصار ليتفسحوا ويطمئنوا ويشتغلوا بتقسيط المال على من له ضيعة أو معيشة، فقبل منهم على أن يعطوه رهناً في ذلك، فأعطوه ثلاثة عشر رجلاً منهم، فرحل «اكسك سالار» يومنز عنهم، فخرجوا إلى أماكن لهم كانوا يخبئون فيها الأطعمة كلما أحسوا بالخوف فبأخذونها عند الحاجة، وكانت عبارة عن أبار ومغارات وأماكن خافية في مزارعهم، فحملوا جميع تلك الاطعمة إلى داخل البلد واحكموا إغلاق أبوابها ولم يعودوا يخشون

من الحصار لعلمهم أنه لن يطول بسبب قرب حلول فصل الصيف، وعجز العجم عن احتمال الإقامة في الحر بهذه الأراضي مع نفاد الزاد وقلة المؤن .

اما داكسك سلار» فقد قام على الفور بإعدام بعض الرهائن واحتبس بعضاً ممن رأى فيه راياً منعه من قتله، واستانف فرض الحصار حول مدينة الأحساء، ولما حل الصيف وراى ما يفعله الحر بجنوده وما لحق بهم من جوع وضبجر اقعدهم حتى عن الخروج من مضاربهم ناهيك بالقتال والحرب، استشار «عبدالله العيوني» في أمره فقال الأمير «عبدالله» تجعل عندي مائتي فارس وتمضي لشأنك ونحن نقضي الحاجة إن شاء الله(۱۷)، ففعل وترك عنده مائتي فارس على راسهم أخوه «البقوش» وانكفأ راجعاً إلى البصرة، وأخذ من العرب في طريقه أموالاً كثيرة يتقوى بها، فقد سلب جميع ما لدى عائذ، وقباث، والأحلاف، وكان مسير «اكسك سلار» إلى الأحساء في سنة ٢٤٤هـ.

اما الأمير «عبدالله» فقد ضيق الحصار على القرامطة ودارت بينه وبينهم عدة معارك انتهت بالظفر له، فدخل القصر وبسط نفوذه على البلاد واصدر عفواً عاماً ولم يتعرض لأحد بأذى، ويذلك أرسى الأمير «عبدالله» أهم القواعد في بناء الدولة العيونية، وبعث «البقوش» رسولاً من قبله بكتاب لأخيه «إكسك سلار» يشرح له فيه أخبار المعركة وما أسفرت عنه من نصر حاسم للأمير «عبدالله العيوني» (١٢).

وفي واسط التقى رسول «البقوش» بإكسك سلار وكان قد وصل إليها اخذاً طريقه إلى الأحساء على رأس جيش كثيف أعده الخليفة «المقتدي عبدالله بن محمد» لنجدة «عبدالله العيوني»، وكان «إكسك سلار» قد أوضع للخليفة ضرورة الرجوع إلى قتال القرامطة بالأحساء، فأصدر له بذلك توقيعاً خاصاً.

## ب. نجاح الأمير العيوني في بسط سلطته على القطيف وأوال وتوطيد أركان الدولة العيونية:

إن نجاح الأمير «عبدالله العيوني» في الإطاحة بحكم القرامطة لم يزح جميع الصعاب عن طريق مساعيه نحو إنشاء الدولة الجديدة، فاعترضته مصاعب عدة كان اجلّها شاناً موقف «الحسن وزكريا» ابني «يحيى بن العياش» من هذه الدولة الناشئة، فلم يكد الأمير «عبدالله العيوني» ينزع لباس الحرب مع القرامطة وإعوانهم حتى اخذت المخاوف من طموحات «عبدالله» تتسلل إلى نفوس أمراء القطيف، فأخذوا زمام المبادرة في شن الغارات على حواشي الأحساء بغية انتزاع الحكم من يد الأمير «عبدالله» أو إرهابه ومنعه من مجرد التفكير في التوسع وإعادة توحيد إقليم البحرين بانتزاع القطيف وأوال من تحت أيديهم(<sup>(14)</sup>).

وقد شد من أزرهم أن بعض أحفاد الأمير «عبدالله بن علي» وفي مقدمتهم المدعو بد «ابي سعيد علي» قد اعلن التمرد والعصيان على جده والتجا إلى «آل عياش» (١٠) ولم يتورع عن الخروج معهم والقتال إلى جانبهم، وحين لم تأت تلك الغارات بطائل ولم تحقق الأمل المرجو منها عرض «حسن بن العياش» على الأمير «عبدالله العيوني» مشروع صلح دائم، وبذل له في سبيل ذلك الأموال الطائلة من الذهب وعقارات النخيل والقبول به شريكاً له في حكم القطيف، ولكن الأمير «عبدالله العيوني» رفض هذا العرض (١٠) وإصر على مقاومة هجمات «ابن العياش» والتصدي لها في انتظار المعركة الحاسمة التي تتيح له الاستيلاء على كامل أقطار إقليم البحرين .

وكان الأمير «الحسن بن يحيى بن عياش» على ما يظهر شديد الخشية من طموحات أخيه «زكريا» ويتوجس منه خيفة، وربما بدا له منه ما يشير إلى تلك الهواجس لذا نراه شديد الرغبة في إقامة صلح دائم مع العيونيين، فلم يدخر وسعاً في التودد إليهم والتقرب منهم، فقد ذكرت المصادر أنه دائماً كان يتحدث عن إعجابه بالأمير «عبدالله» ويقول يوم أرى فيه «عبدالله بن علي» أحب إليّ من القطيف وجميع دخلها، كما كان يراسل بعض قادة العيونيين والبارزين منهم فيغريهم بالقدوم إليه في القطيف ويبدنل لهم من الأموال والإقطاعات ما يُحسَنُن لهم النزول على رغبته ولكنه لم يظفر منهم بطائل فلم يستجيبوا لإغراءاته.

من أبرز هؤلاء الذين حاول ابن عياش استمالتهم ممحمد بن حواري، فقد راسله بأن يجيء إليه القطيف وبذل له على ذلك من المال شيناً كثيراً من الذهب والجوهر والإقطاع والنفوذ فلم يجبه «ابن حواري» إلى نلك. وكان «ابن حواري» قد اشتبك اكثر من مرة مع عساكر «الحسن بن عياش» فهزمها

كما حاول استمالة قائد عيوني أخر هو «يوسف بن علي بن يوسف» حين وقع في اسره، فقد جاء في شرح مخطوطة الديوان أن «يوسف هذا قد التقى بخيل الأمير الحسن صاحب القطيف فطاريهم فطعنوه طعنة القته عن فرسه بعد جراحات كثيرة أوقعها فيهم، فتمكنوا من اسره وجاءوا به إلى الحسن فتلقاه بغاية الإكرام وهيا له داراً وأمر له بطبيب يداوي جراحاته، فلما برئ عرض عليه المقام عنده وأن يدفع له الف دينار ويقطعه من الأملاك ما يشاء ويمنحه من الصلاحيات الواسعة ما يمكنه من التحكم في البلاد وإيراداتها فأبى هذا العرض، حينتذر خلع عليه وأعطاه مالاً كثيراً

ومن هنا يمكن القول إن لجوء «الحسن بن العياش» إلى طلب الصلح مع الأمير وعبدالله» ومحاولة استمالة كبار العيونيين إليه جاء تحت ضغط ظروف قاسية وخطر اشد ضراوة كان يتعرض له إثر أزمة حادة نشأت بينه وبين أخيه «زكريا»، وإن «زكريا» قد عقد العزم على إزاحة اخيه عن الحكم وهذا ما تحقق فعلاً، فقد قام «زكريا» بقتل اخيه «الحسن» والانفراد بحكم القطيف وأوال، وعلى الفور عقد العزم على توجيه ضربة قاصمة إلى الأمير «عبدالله العيوني» فسار على رأس سرية من أتباعه فوافي ناظرة (۱۸)، ومن هناك أغارت خيله على تلك النواحي، وعندما بلغ الخبر «عبدالله العيوني» ركب في جمع من أهله وعشيرته وجنده، وفي «ناظرة» دارت رحى القتال الشيوني» ركبة من الغنيمة بالإياب في كركبة من الغنيمة بالإياب في كركبة من المنهزمين (۱۸)، إلا أن الأمير «عبدالله» سار يتعقبه ويستاصل خيله واحدة بعد الأخرى حتى وصل القطيف، وظن «زكريا» أنها لا تحميه فقر إلى جزيرة أوال فعبر إليه «الفضل بن عبدالله بن علي» وبعد قتال شديد تمكن «الفضل» من إلحاق الهزيمة بجموع «زكريا بن يحيى بن العياش» بعد أن قتل وزيره «العكروت» الذي سارت شجاعته مسرى الأمثال، واستطاع «زكريا بن يحيى» الفرار بالبقية الباقية من جنده شجاعته مسرى الأمثال، واستطاع «زكريا بن يحيى» الفرار بالبقية الباقية من جنده شجاعته مسرى الأمثال، واستطاع «زكريا بن يحيى» الفرار بالبقية الباقية من جنده

إلى العقير بعد أن سقطت مدينة أوال في قبضة الأمير «الفضل»، من ثم لحق «زكريا» بقوم من البادية، فأقام بينهم أياماً حتى حشد حشداً كثيراً وجنّد جنوباً من الأعراب وإغار على القطيف فتصدى له الأمير «عبدالله» وحمل على جموعه حملة صابقة فهزمهم وقتل حينئذر «زكريا بن يحيى بن العياش» ويقتله دانت جميع أراضي البحرين للك «عبدالله بن على العيبقي»(٢٠٠). وحول هذا يقول أبن المقرب:

وحسولَ ابن يحسيى لم تُصساهل جسيسادُنا

وقد كسان ذا بحسراً عُسبساباً قلهدنمسا

اذال لذا الأمـــوال دُرّاً وعــسـجـداً

وتشمرا ونخمسلا يانعما ومكمسمما

فسعسفنا سنيسات العطايا حسسيسة

عليكم وتُسنا الشـــرُ حـــتى تَشـــرَمـــا

وحستى ملكتم ملكه واقستسصسرتُمُ

مقصاصييس ها اللاتي بناها فاحكما

وقسد كسان يُزجي كلُّ يومٍ كستسيسبسةً

إليكم وجسيسشساً ذا زهام عسرمسرمسا

وقساد إلىسه الناس باس ورغسبسة

وعسزُ (\*) يُناصى يَنْدُبُلاً ويَلَمُلمسا

وسيار إليسيه منكم من قسيد علمستم

وكسان لنا لو نيستسغى ذاك سُلُمسا(٢١)

وفي التصدي لابن العياش يقول:

ولم يُنَجُّ ابن عسيَّاش بمهسجستسه

يمُّ إذا مــا يراه الناظرُ ارتســـمـــ

اتى مسغسيسراً فسوافى چَسو «ناظرةٍ»

فسعسائن الموث منا دون مسا زعسمسا

<sup>(\*)</sup> لأي مخطوطة ديوان ابن المقرب (الرضوية)، وعزاً ، عدلت كما وردت في نسخة الحلو ، ص ٧٠٠ .

### دعبدالله بن على، وبنو عامر:

كان الأمير «عبدالله» على وعي تام بما ينبغي نهجه إزاء مراكز القوى إبّان العهد السابق، فعمد حال استكمال سيادته على البلاد إلى قطع العوائد المالية المرسومة لبني عامر من قبل القرامطة نظير مسائدة هزلاء المستمرة للقرامطة في حروبهم، وتطور تلك المسائدة إلى النهوض بخفارة قوافل الحجيج وطرق التجارة في أواخر أيامهم، فأثار المناذ الإجراء من «عبدالله بن علي» حفيظة بني عامر وسخطهم فعقدوا العزم على قتاله وحشدوا الحشود واستنفروا الموالين من مختلف القبائل، كما شجعهم على نلك استغاثة القرامطة ومن معهم من أهل اليمن بهم، وكان الأمير «عبدالله بن علي» قد أعد للأمر عدته واتخذ لكل حالة لبوسها (٢٣)، فما أن علم بتحركاتهم حتى بادر إلى الخروج على رأس جيش مؤلف من أتباعه، كما سار معه «البقوش» بمن معه من السلاجقة، وفي على رأس جيش مؤلف من أتباعه، كما سار معه «البقوش» بمن معه من السلاجقة، وفي ألف من الخيل وعدد كبير من الرجال وهم يسوقون الإبل البرية المتوحشة أمامهم والرجال من ورائهم يستحثونها على التقدم لتسحق الجموع، فلما رأى الأمير «عبدالله» ما تفعله الإبل برجاله الذين لا يتجاوز عددهم أربعمائة مقائل أمر الرماة بإمطار الإبل وارتدت ما أوعز إلى أفراد جيشه بقرع الطبول ونفخ البوقات فنقرت الإبل وارتدت على أعقابها فدكت إصحابها، ثم أعقب ذلك بصعلة صادقة أنزلت الهزيمة المنكرة

بصغوف بني عامر فقتل منهم خلقاً عظيماً ولم ينج من رؤسائهم غير «احمد بن مسعر» المي فراس بن الشباس» (<sup>17)</sup> وكان «احمد بن مسعر» على فرس له شقراء جواد، فنزل في حلة المنتفق القريبة للبصرة وهو على صورة مزرية من المرض وسوء الحال، أما الأمير «عبدالله بن علي» فقد من على الحرم والذراري واخلى سبيلهم ولم يمكن العجم منهم، وقد اصطفى من معسكرهم اربعة الاف ناقة فيها فحولها ورعاتها ومن الخيل ما أراد، وترك بقية المغنم للعجم وسائر العسكر وذلك في سنة ٤٠٠هـ(٢٠).

وفي رافة الأمير «عبدالله» بالأطفال والستضعفين والنساء وحمايتهم دلالة على ما كان يتمتع به من أخلاق فاضلة والتزام بقيم الإسلام وتعاليمه في الحروب.

وبعد الفراغ من بني عامر استدار للبقية الباقية من القرامطة فقاتلهم في موقع شمال الأحساء بين دباب الأسفاره وقصر الخندق فأنزل بهم هزيمة منكرة، وقام على الفور بنفي من ظل منهم على قيد الحياة مع ذراريهم إلى عُمان حيث تكرر منهم الغدر ونقض العهرد أكثر من مرة، يقول أبن المقرب:

فاستنجدت عامراً من باسها فاتت مُصفدة لا ترى في سيرها يَتَصا ذَكورُ خيلهمُ الفُ مُصدتُ مصة وَرَجُلهم نُفسعم الوادي إذا رَجَدهما

ورجدهم يعصم الوادي إدار رسطين وجَـــمُـــعُنا في مِــــــَّدِيرُ أربــعٍ حــــضــــرتُ

عَـــدًا ولكنهـــا اعلى الورى قَـــدَمـــا

•••••

ثم انتحمينا لعوفربعدمها ورمتُ انوفُها ففشهنا نلك الورما

، توسه مسرية مسعت نسناهم دوسه مسرية جسمسعت

لم ينجُ غــيــــرُ رئيسِ القـــومِ تحـــملهُ خـــيـــفــانةُ كظلــوم ربِعَ تحت سَـــمــا

# ثم انثنينا بجُـــرُد الخـــيل نَجنبـــها نقـــائذاً وافـــانا الســبيّ والنَّعَــمــا<sup>(٢٦)</sup>

## تمرد البقوش ،

لم تكد الحرب بين الأمير «عبدالله» وبني عامر تضع أوزارها حتى قام «البقوش» بإعلان التمرد والعصيان ومحاولة انتزاع الملك من يد الأمير «عبدالله»، إلا أن الأمير «عبدالله» تمكن من احياط هذه المحاولة بإلقاء القبض على قائدها «البقوش» وإيداعه السحن ثم قتله بيده، ولم تتضح الأسياب الكامنة وراء تمرد «البقوش» وقتله، وإن ذهب بعض الباحثين إلى القول إن سبب ذلك هو عدم اقتناع «البقوش» بما حصل عليه من المكاسب المالية فطمع في الحصول على شيء من النفوذ والمزيد من الأموال، وهنا أضيف سبب اخر هو قيام الأمير«عبدالله» بحماية نساء المنهزمين حفاظاً على حرماتهن والحيلولة دون وقوعهن سبايا في أيدي العجم الأمر الذي ربما أدى إلى إغضابهم ودفعهم إلى التمرد والعصيان، ومهما يكن من شيء فإن حادث قتل هذا القائد لم يمر بسلام، فقد أزعج هذا التصرف بلاط الخلافة العباسية، فقدم ركن الدولة من بغداد على رأس قوة قوامها الفا فارس للانتقام من الأمير «عبدالله»، وحين وصل الأحساء طوّة ها بالحصار الذي دام عاماً كاملاً تمكن خلاله من تأليب جميع القوى المناوئة للأمير «عبدالله» وإستمالة الكثير من رجال البادية إلى جانبه، حتى لم يبق مع الأمير «عبدالله» سوى أهل بيته والمقربين إليه، حينئذ طلب ركن الدولة من الأمير «عبدالله» تسليم قاتل «البقوش» في مقابل رفع الحصار عنهم، غير أن الأمير «عبدالله» أبي ذلك الطلب بشدة وأصر على بذل الدية فحسب.

وتختلف الروايات في شروح ديوان ابن القرب عن الكيفية التي رحل بها ذلك الجيش، تقول إحداما إن الأمير «عبدالله» استرضاهم بالمال والإبل حتى رحلوا، في حين تقول رواية أخرى إنه لما اشتد الحصار على الأمير «عبدالله» ومن معه من أهله وأقاريه خرجوا من القصر فباغتوا الأعاجم بهجوم كاسح وانزلوا بهم هزيمة منكرة، أضطرتهم إلى الرحيل عن البلاد، وتذكر رواية ثالثة أن الأمير «على بن عبدالله» حين

راي ما يعانيه والده وقومه من الشدة والعنت حراء ذلك الحصيار أثر أن يحل ينفسه عقدة تلك الأزمة فقال أقودهم بنفسي سيلامة لكم، وخرج خفية دون علم أبيه، وسلّم نفسه إلى «ركن الدولة» قائد ذلك الجيش(٢٧)، حينتذر أمر «ركن الدولة» برقع الحصار عن الأحساء، وسحب عسكره وعاد إلى بلاده وفي معيته «على بن عبدالله» حتى إذا وصل بلاد كرمان أمر باحتجازه في إحدى سجونها، وأوصى بحسن معاملته، ومن هذا المنطلق بعث أمير كرمان إلى «على» بجارية لتقوم على خدمته، فغشيها، فحملت منه وأنجبت ولدأ سماه «جسَّاساً»، وفي هذه الأثناء قام الأمير «عبدالله» بمحاولة لفك أسر ابنه «على»، فبعث إلى كرمان رجلاً من أهل الأحساء بدعي «عزيز بن محفوظ» من بنى أمية ومعه مال كثير، فلما وصل إلى هناك أقام علاقة طيبة مع مسؤول السبجن الذي فيه «على»، وما زال بغريه بالمال حتى قال ذلك المسؤول: «هل لك حاجة ويُقضي إن شاء الله؟» فأخبره بمراده، فقام على الفور بالإفراج عن «على» ودفع به إلى صاحبه، فعاد به «عزيز» إلى الأحساء، ومكث ابنه «جساس» هناك حتى شب عن الطوق، ومن ثم لحق بأهله في الأحساء وقد ظهرت منه شجاعة نادرة وسلاحه السيف والدبوس(٢٨) ، وكان الأمير «عبدالله» بعد أن رجل الأعاجم عن الأحساء قد أصدر عفواً عاماً عن جميع من انحاز إلى جانبهم من الأهالي، وعكف على إصلاح أمور البلاد وتنظيم شؤونها (٢٩)، يصور ابن المقرب في شعره هذه الأحداث فيقول:

وسال بقارون هل فازت كتائية ثانا المغام المعارف ها المتنا وها المعارف المغام المعارف ا

# لكن عـــفــونا وكـــان العــفـــوُ عـــادثـنـا ولم نؤاخــذ اخــا جُـــرمِ بما اجـــتــرمـــا

.....

منًا الذي جــــاد بالنفس الخطيــــرة في عرَّ العشيرةِ حتى استرحلَ العَدَما<sup>(٢٠)</sup>

## أطماع الأعاجم في الأحساء ،

لم يكن حادث تمرد «البقوش» وما نجم عنه من صراع مع الأعاجم في محاولاتهم غزو الأحساء نهاية اطماع هؤلاء في هذه البلاد، فلم يمض وقت يسير على حادث تمرد «البقوش» وما نجم عنه من محاولات غزو الشراكسة للأحساء وصدهم عنها، حتى قام أحد ملوك العجم بمحاولة غزوها مرة أخرى، وذلك أن ملكاً من ملوك العجم كان قاضي بلاد «قارون بك»(٢١)خرج على رأس جيش عظيم قاصداً الأحساء، وكان قد سبقه النها أيضاً ملك آخر في عسكر كثير قادماً عن طريق البصرة من جهة حماد بكن، فلما وصلت الجيوش مع الأمراء في زحفها إلى العيون في الأحساء تصدى لهم «أبومقرب الحسن بن غرير بن عبدالله، فاشتبك معهم في مناوشات فتراجع إلى مدينة الأحساء، وصار كلما أدركته جماعة منهم عطف عليهم فردهم حتى سبقهم إلى البلاد وأنذر الناس فلاذ التجار وغيرهم بجميع ما يعز عليهم من أموالهم بالقصر، فتعقبتهم العجم فلم تظفر بهم حيث تحصنوا وإخذوا الأهبة لقتالهم (٢٢)، حيننذ قلَّب الأمير «عبدالله بن على» الرأى بطناً وظهراً، حيث لم يكن لديه من القوة والجند ما يقدر به على صدهم بالقوة والقهر، فرأى أن لا سبيل إلى التخلص منهم إلا بالمكيدة وسعة الحيلة، فقابلهم بإظهار الطاعة والامتثال وبالغ في إكرامهم وحسن معاملتهم وأنزلهم على بساط الإكرام في منازل لائقة خارج أسوار البلاد، ولم يمكنهم من النزول في قصورها، وفي ذات الوقت شرع في التوبد إلى قادتهم وإمرائهم، فوثقوا به واطمأنوا المه فزين لهم غزو عُمان وأغراهم بما فيها من الذهب والفضة وثياب الكتان والإبريسم وسائر المتاعات، فانخدعوا بقوله وعقدوا العزم على المسير إلى عُمان وطلبوا منه تزويدهم بمن يرشدهم إلى طريقها فوعدهم بذلك، وأرسل إلى قوم من «خارجة» المقيمة في رمال صحراء الربع الخالي، ولما حضروا بين يديه اوصاهم سراً أن يصطحبوا الاعاجم بدعوى إيصالهم إلى عُمان وآلا يدخروا وسعاً في العمل على هلاكهم جميعاً في وسط الصحراء، فساروا معهم وحادوا بهم عن طريق عُمان، ولما توغلوا في تيه الصحراء ونفد ما معهم من الماء والمؤن وإظلهم الليل وناموا، انسلوا عنهم وتركوهم يواجهون مصيرهم المحتوم فهلكوا جميعاً، ولم ينج منهم إلا رجل واحد عاد به فرسه إلى الاحساء وهو لا يدرى إلى أى جهة كان يتجه وذلك في سنة ٤٧٤ه.

كان الأمير وعبدالله بن علي، قد تقدمت به السن كثيراً وادركه الكبر والضعف وهدت قوته المهمم والأحزان، فقد مات كبار أولاده وعدد من كبار أنصاره في مقدمتهم: اخره لأمه «أبو مفرج مالك بن بطال»، و«أبو يوسف علي يوسف»، و«أبو مقرب الحسن بن غرير بن ضبار بن عبدالله»، حيننثر تجددت أطماع بني عامر وقبات في بسط نفوذهم على البحرين والقيام بخفارتها، فصاروا يشنون الغارات على أطراف البحرين في مواسم نضج الثمار في القيظ، وكان كبار آل إبراهيم وأهل الأحساء يتصدون لهم ويدفعونهم عن البلاد على مدى ستة أعوام، وفي العام السابع التقى بهم جيش الأحساء بقيادة «أبي المضل محمد بن حواري بن الفضل» احد كبار آل إبراهيم في «فقور السهلة» ودارت بين الفريقين معركة طاحنة انتهت بهزيمة أهل الأحساء بعد سقوط قائدهم «أبن حواري» صريعاً في ساحة القتال إثر طعنة غادرة بيد رجل من قباث.

وفي اليوم الثاني شن الغزاة هجوماً على الأحساء وطردوا الأهالي من نخيلهم وبخلوا معهم في صراع انتهى بصلح يدفع بموجبه أهل الأحساء لبني عامر سهماً من ثلاثة أسهم من الثمار<sup>(٢٣)</sup>.

## من صفات الأمير دعبدالله بن على العيوني،:

يتحلى الأمير «عبدالله بن علي العيوني» بكثير من الأخلاق الفاضلة والمزايا الحميدة، منها رجاحة العقل والدهاء والقدرة على صد الجيوش، والتخلص من الأعداء بالخطط المحكمة والتدبير السديد، وفي ما سلف من حديثه مع «القاروني» دليل على هذا الجانب من مناقبه. وكان من حميد عادات الأمير «عبدالله» أنه يركب إلى مصلى العيد في موكب مهيب، فكان يسير بين يديه خلصاؤه من ذوي القرابة، والشتر (٢٠٩مرفوع على راسه، والاعلام حوله وأمامه، يقول «ابن لعبون» (٢٠٠)؛ وكان مع ذلك العز والعظمة عابداً، عالمًا، صواماً، عفيفاً، رؤيفاً بالرعية، وكانت جميع أمور الملكة ترد إليه.

ومن أمرائه على المناطق ابنه «الفضل» وقد أسند إليه إمارة القطيف وجزيرة أوال، ويذهب بعض الباحثين إلى القول أن ابنه «الفضل» كنان أميراً على القطيف فحسب، كما كان ابنه «علي» أميراً على جزيرة أوال، وهناك رواية تقول: إن الأمير «عبدالله» جعل «الفضل» أميراً على القطيف أولاً ثم ضم إليه إمارة جزيرة أوال بعد أن أعلى ابنه «علياً» من إمارتها وطلب منه العودة منها والإقامة إلى جانبه في الاحساء، أما ابنه «الحسن» فقد أسند إليه إمارة الاحساء، ولعله كان أميراً على بعض أجزائها، لأن في المصادر ما يشير إلى أن الأمير «عبدالله» قد عين أمراء من غير أبنائه على بعض المناقق، فقد جعل «سلطان بن داود بن النعمان» (٢٦) أميراً على شمالي الاحساء، وعين «أبا شكر المبارك بن الحسن بن غرير» أميراً على الرحلين (٢٦) وجعل ابن المقرب الاولاث) والمده «الحسن بن غريف» الملقب بالحاشر في شيء من الإمارة.

وكان جميع هؤلاء يؤدون مهامهم في ظل إمرة الأمير «عبدالله» وتوجيهاته ومن هنا يتبين أنه قسم البلاد في إطار التنظيم الإداري إلى ثلاث مناطق هي: الأحساء، والقطيف، وأوال، وإنشأ عدداً من الدواوين (٢٦) منها: ديوان الإمارة، وديوان الخزائن، وديوان الإقطاع، وقد اسند إدارتها إلى بعض الأمراء من رهطه، كما اتخذ للدواة الأعلام والرايات (١٠٠٠)وإن لم تصلنا صفتها، وفي ما يتصل بالعملة – وهي إحدى مظاهر السيادة للدول – فلم نجد في المصادر ما يشير إلى قيام العيونيين بسك عملة خاصة بهم، بيد أن استعمالهم للدنانير الذهبية (١١٠) المتداولة أيام العباسيين كان شائماً، ولعلهم اكتفوا بتداولها رغبة منهم في الاحتفاظ للعباسيين بالولاء الاسمي الذي لايتجاوز التعامل بمسكوكاتهم، والدعاء لهم في الخطب على منابر البلاد.

اما الاسم الرسمي للدولة العيونية فقد جاء في المصادر متعدداً، فقد اطلق عليها اسم مملكة (<sup>(1)</sup>والأمراء، وارى أن وسم هذه السم مملكة (<sup>(1)</sup>والأمراء، وارى أن وسم هذه الدولة بالإمارة هو الاختيار الأفضل لحدودية النطاق الجغرافي الذي تشغله سلطتها ولقربها من حاضرة الخلافة العباسية وحرص الأمراء العيونيين على التظاهر بالولاء الاسمى لهم وتوثيق العلاقة بهم.

وصفوة القول إن الإمارة العيونية قد استكملت على يد مؤسسها الأمير عبدالله بن علي كافة مقومات السيادة والاستقلال - وقد شملت الإمارة في عهده جميع أراضي البحرين من البصرة شمالاً إلى عُمان جنوباً، ومن الدهناء غرباً إلى الخليج وما يتبعه من جزر شرقاً

وقد تضاربت الروايات في سنة وفاة الأمير «عبدالله بن علي» فقد جاء في مخطوطة الديوان أن حكمه دام سـ تن سنة، وذلك منذ أخرج القرامطة سنة ٤٤٠هـ، ولعل المراد سنة ٤٦٩هـ أو سنة ٤٤٠هـ، عدث تمت له الإطاحة بحكمهم وتسلم مقاليد السلطة في الأحساء، فقد قطع المديرس بالقول إن حياته امتدت حتى سنة ٢٠٥هـ الموافق ٢١١٦م، وقد أمضى في الحكم مدة نصف قرن، وكانت وفاته في حدود سنة ٢٠٠هـ الموافق سنة ٢١٦٦م،

ويفترض العماري<sup>(ء)</sup> أن وفاته في سنة ٤٨٤هـ الموافق سنة ١٠٩٠م، فقد انتقل الأمير «عبدالله العيوني» إلى جوار ربه في العقد الثاني من القرن السادس على وجه التقريب، بعد أن أمضى في الملك زهاء خمسين سنة صافلة بالأحداث الجسيمة والعلولات الفذة.

تلك الأحداث والبطولات التي جعلت من الأمير «عبدالله» واحداً من الرجال الذين أسهموا في الجهاد المبرور بإضافة الصفحات المشرقة إلى أمجاد بلاده وإعادة الوجه للشرق الوضاء إليها، وكان له رحمه الله من البنين ثمانية وست بنات هم: «أبو محمد الفضل، وأبو منصور علي، وأبوع لي الحسن، وأبو غرير مقلد، وأبو مسيب، وماجد، وضبار أو صبار، ومسعود، الذي توفي في حياة أبيه، يقول ابن المقرب: ابوعـلـيُّ وفــــــضــــــــــــــُ ذو الـنــــدى وأبـو مُــســينبٍ وهمـــا تحت العــجـــاجِ هُمــا

مُسسيئير وهما تحت العجماج هُما ومسخرُ الحرب مسعودُ إذا خمدتُ وماجدُ وابنُ فضل خيرها شيئهما هُمُ بنوه فلا مسميلُ ولا عُسسرُنُ ولا ترى فيسهمُ وَهذا ولا سَامَااً

\*\*\*\*

### الهوامش

- (١) العيون: قرية تقع على مشارف الأحساء، ياقوت الحموي: ج٤، ص ١٨٠ إلى ١٨١.
  - (٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٧٨ .
  - (٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٧٨ .
  - (٤) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٧٨ .
  - (٥) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٧٩ .
  - (٦) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٣ .
  - (٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٣، وفي رواية أخرى سنة الاف فارس.
- (A) ويعرف أيضاً بد وارتق بن أكسب، إليه تنتهي ملوك الارتقية، تركماني الأصل كان قد تظب
   على الشام وملك القدس سنة ٤٨٤هـ.
  - (٩) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٣ .
  - (١٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٣ .
  - (١١) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٤٨٣ .
  - (١٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٣ .
  - (١٢) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٤٨٣ .
  - (١٤) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٩٠ .
  - (١٥) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب ص٤٧٠ .
    - (١٦) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤١٦ .
  - (١٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٠٥ : ٥٠٦ .
  - (١٨) إحدى القرى الشمالية بالأحساء قريبة من بلدة الكلابية المعروفة .
    - (١٩) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٩٠ .
    - (٢٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ١٥٤ .
    - (٢١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤١٦، ٤١٦.
    - (٢٢) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب ص ٥٣٨، ٣٩ه .

- (٢٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٥ : ٤٨٧ .
  - (٢٤) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٦ .
  - (٢٥) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٨٦ .
- (٢٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٣٤٥ و٧٣٥ .
  - (٢٧) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب ص ٥٤٠ .
    - (٢٨) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٠٠ .
  - (٢٩) عبدالفتاح الحلو: بيوان ابن المقرب ص ٥٣٨ .
  - (٣٠) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب ص ٥٣٨، ٥٤٠.
    - (٣١) مخطوطة ديوان ابن المقرب : ص ٤٨٩ .
      - (٣٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٠٥ .
    - (٣٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٠٧،٥٠٦ .
      - (۱۱) بعضومه ویون کرد الربان الربان
        - (٣٤) الشتر : كلمة فارسية تعنى المظلة .
- (٣٥) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء، القسم الأول، ص ٦٣٠ .
  - (٣٦) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٠٧ .
  - (٣٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٠٥ .
  - (۲۸) الملا: تاریخ هجر، ج۲، ص ۸۶ه .
  - (٣٩) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٤٩، ٥٠٠ .
- (٤٠) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب ، ص ١٦٦ وأنساب الأسر الحاكمة :القسم الأول، ص ١٣٠.
  - (٤١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب،ص ٤١ه إلى ٥٤٥ .
  - (٤٢) عبدالفتاح الحلق: ديوان ابن المقرب، ص ٥٥٩، ومخطوطة الديوان ص ٥٠٩.
    - (٤٣) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ١٦٢ ، ٥٢٥ ، ٥٦٥ .
      - (٤٤) المديرس: ص ٩٨.
      - (٤٥) العماري : ص ٤٩ .
      - (٤٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٣٤٥ ٥٣٥ .

#### \*\*\*

## الفصل السادس

## الإمارة العيونية من الازدهار إلى التمزق والانقسام

أ. إمارة دالفضل بن عبدالله بن على العيوني، سنة ٢٠٥هـ الموافق سنة ١٢٦ ام:

تبوا «أبومحمد الفضل» سلطة الملك بعد وفاة أبيه «عبدالله» وفي أيامه عم الاستقرار والرخاء أرجاء البلاد، حيث أبدى عناية فائقة في إنعاش الحياة الاقتصادية وتفقد أحوال الناس وإصلاح شؤونهم، والعمل الدؤوب على حماية البلاد وصد الأعداء، وتقليم أظفار العابثين بالأمن وقطاع الطرق فأقبل الناس على الاشتفال بمصالحهم في الزراعة والتجارة وغيرهما من ألوان النشاط الاقتصادي، وبغية إصلاح أحوال المستضعفين من شعبه، فقد حمى لإبلهم مع إبله بعض المراعي في الأراضي المتدة من ثاج إلى قطر، وفي ذلك يقول ابن القرب:

منا الذي حــــاز من ثاج إلى قطر وصيّر الرملُ من مال العدوُ حـِمى(١)

وكان «الفضل» كثير التنقل بين بوادي مملكته ونواحيها لكبع جماح رجال البادية والقضاء على قطاع الطرق، يُذكر أنه خرج ذات يوم منفرداً إلى بعض المراعي من حماه وراى اعرابياً يرعى إبله فيها ومعه آخر يقول له: ويحك آلا تخاف من الأمير «فضل بن عبدالله» على مالك ونفسك وأنت تعلم أن هذا المكان من حماه ؟، فأجاب الرجل مستبعداً معرفة الفضل بذلك رافعاً صوته:

مستى يلتسقى مَنْ نارُ «بردر» مسحلَهُ وآخسرُ سسوديُ بعسيسدُ مسذاهبُسهُ(٬٬)؟

فسمعه دالفضل» فقال: دالساعة يا آخا العرب، فبُهت الرجل وعد ذلك من غرائب الاتفاق، وإلى هذه الحادثة يشير ابن للقرب بقوله: فلم يست تم القول حستى إذا به يست تم القول حستى إذا به يستايره والدهر جمّ عسج النبُ فقال المن الآن التقينا فارعدت في المنافضة والجهل مُسرُ عسواقب ومسن تسلك شم أبساؤه وجسدوده في قداريه (٢)

ومما جرت به الالسنة كشاهد على كرم الفضل واهتمامه البالغ بامور رعيته واحوال الوافدين إلى بلاده وإقالة عثراتهم موقفه من التجار المنكوبين في مياه الخليج، وكان في حديثه معهم كما يذكر شارح ديوان ابن المقرب أن جماعة من التجار قصدوا البحرين فانكسرت بهم السفينة فتمكنوا من النجاة بعد أن غرقت أموالهم، وقد بعث الامير «الفضل» بمن غاص على أموالهم فاستخرجوا اكثرها، وأعطى كل واحد من التجار مثل الذي كان قد فقد، وكان من بينهم رجل أعطاه مائة الف دينار اشترى بها التجار مثل الذي كان قد فقد، وكان من بينهم رجل أعطاه مائة الف دينار اشترى بها وقال له: «أحضر لي أحسن ما عندك من الجواهر» فقعل، وصار السلطان في البصرة عما قيمته ثلاثة الاف الذين واقل، فضحك التأجر فتعجب منه السلطان ثم قال التأجر: «ما أردته من هذا المال خذه بلا قيمة فإن هذا كله وغيره هبة لي من رجل عربي» فقال السلطان : «ويلك، ومن هذا العربي» فقال التأجر: «الأمير الفضل بن عبدالله بن علي العيوني» ملك البحرين، وقص عليه قصته من أولها إلى أخرها، فأمر السلطان في الحال بجام من شراب فأوتي به فقام واقفاً وأخذ يشرب وقال : «إن شربي هذا قائماً إنما هو إقرار للفضل بن عبدالله العيوني بالفضل على الكل منازع» وصار يشتري من التاجر بالثمن الذي يحدده، يقول ابن المقرب:

منًا الذي قـــام سلطانُ العـــراق لـهُ حــلالة والمدى والبُسعــدُ بينهــمــا<sup>(1)</sup>

وفي عهد «الفضل» اتسعت الدولة واتضدت مكاناً مرموقاً في العلاقات الخارجية، وكان قد أقر أخاه «علياً» أميراً على جزيرة أوال<sup>(ه)</sup> وأخاه «الحسن» أميراً على الأحساء، كما أتخذ من مدينة القطيف مقراً لكرسي حكمه ثم نقله إلى جزيرة أوال وقد وافاه الأجل صريعاً على يد بعض خدمه في جزيرة تاروت سنة ٢٥٥هـ (١).

وتذكر رواية أخرى أن وفاة «الفضل» كانت في حياة أبيه حين كان أميراً على جزيرة أوال والقطيف، وأن أبنه «أبا سنان» تسلم الحكم بعد وفاة جده «عبدالله بن علي»، ويمكن رفض هذه الرواية لولا إشارتان في مخطوطة الديوان يمكن القول معهما أن الأمير الفضل تولى مقاليد لملك في حياة أبيه.

وتختلف آراء الكتاب المعاصرين حول تولي «الفضل بن عبدالله» لمقاليد الملك وتاريخه ومدته، وتداخل هذه الولاية مع ولاية ابنه «أبي سنان محمد»، فالمديرس مثلاً يرفض هذه الولاية، ويُسقط «الفضل» من سلسلة الحكام المباشرين للملك في الأحساء، ويجعل وفاة «الفضل» في سنة ٤٨٤هـ الموافق سنة ١٠٩٠م، ووفاة أبيه في حدود سنة ٥٠٠هـ الموافق سنة ١٠٩٠م،

أما العماري فيسجل ما يشرب هذه المعلومة من قصور فيقول متسائلً<sup>(۱۷)</sup> «كيف يضم مؤسس الدولة «عبدالله» أوال إلى حفيده «محمد بن الفضل» فيعزل ابنه «علياً» عن الإمارة مهما كانت مميزاته الخاصة»، والأمر الآخر أن تاريخ «الفضل» صريح الدلالة على سيادته على الحكم دون منازع، وأن اخويه «علياً والحسن» كانا منضويين تحت تلك السيادة كامر لا بد منه حسب الأعراف القبلية، ثم يشير إلى غياب شخصية المؤسس «عبدالله» عن مسرح الأحداث طيلة أيام حكم «الفضل»، ويرجع التداخل بين «الفضل» وابنه إلى أنه ربما كان عين ابنه «محمداً» أميراً على القطيف بدلاً منه بعد توليه الحكم، وتفرغ هو لبسط سيادة الدولة على مناطق التهديد الخارجية أي البادية، فالديوان يذكر أنه كان لا يقيم ببلد، بل هو مرة في الأحساء ومرة بالقطيف ومرة بأوال في «الفلاة» وكان بقاؤه في الفلاة أكثر ليقطع غوائل البوادي عن البحرين، ويعتبر قول ابن المقرب في «الفضل»:

همامٌ حمى البحرينَ سَبُعاً ومثلَها سنينُ وسنيها سنينُ وسارت في الفيسافي كتائبُهُ^(^)

نصاً قاطعاً على أن الحكم أل إلى «الفضل» وإنه كان يتجول في أرجاء إمارته على الساس أنها كل واحد، ولا يرى هناك تحديداً دقيقاً لسنوات حكم «الفضل»، ولكنَّ ابنه «محمداً» تولى إمارة القطيف بعد سنة ٥٢٠هد الموافق سنة ١٩٢٦م، فهو يفترض أن وفاة «عبدالله» كانت سنة ١٨٤٨هد الموافق سنة ١٠٠٠م وليست وفاة «الفضل»، وأن حكمه أمتد إلى سنوات طويلة حتى سنة ٥٠٠هد، لذا فهو يرجح ما يذهب إليه في توليه الحكم بعد أبيه .

وإزاء هذه الروايات المتضاربة والآراء المختلفة فإننى ارى أن «الفضل» قد باشر ولاية الحكم فعلاً، والإشارات في شروح ديوان ابن المقرب واضحة الدلالة على ذلك، منها على سبيل المثال قول تاجر اللؤلؤ لسلطان البصرة في إجابته عن سؤاله حين ساله عمن وهيه اللؤلق؟ قال التاجر:«الأمير الفضل بن عبدالله بن على العيوني» ملك البحرين، كما أرجَّح أن وفاة والده كانت في سنة ٥٢٠هـ أو بعد ذلك فقد نصت بعض روايات شروح ابن المقرب على أن مدة حكمه ضمسون عاماً (١)، ومن المعلوم أنه استصفى ملك البحرين في العام السبعين بعد الأربعمائة، فإذا أضفت إليها الخمسين عاماً التي هي مدة حكمه صارت تساوى خمسمائة وعشرين عاماً. وتذكر رواية في، مخطوطة الديوان أن له في الحكم منذ أخرج القرامطة من الأحساء ستين عاماً (١٠٠)، وهذا يعنى أن وفاته كانت في أواخر العقد الثالث من القرن السادس الهجري، أو ريما يكون المراد منذ خرج لقتال القرامطة وهو ما ذهبت إليه بعض الروايات من أنه شرع في الاستعداد لحرب القرامطة ومناوشتهم منذ عام واحد وستين بعد الأربعمائة، وقد جاء في المخطوطة المذكورة أيضاً أن الأمير «عبدالله» قد تقدمت به السن كثيراً وقد أدركه الكبر والضعف حتى أنه لم يعد قادراً على سل السيف من غمده (١١) وكان أولاده الكبار قد ماتوا أنذاك، ومن هذا بمكن القول أن ابنه «الفضل» قد تولى السلطة وباشر إدارة شؤون الملك .

اما تاريخ وفاة والفضل، ومدة مكثه في الحكم فلا يمكن القطع بالقول فيها على وجه التحديد، فربما كان اغتياله في حياة أبيه سواءً في سنة ٥٢٠هـ أو قبلها، حيننفر لا

يكون المراد بقول ابن المقرب فيه «همامٌ حمى البحرين سبعاً ومثلها» ان مدة ملكه اربعة عشر عاماً، بل المراد أنه قام بمهام حماية البحرين وإدارة شؤون الملك هذه المدة وإن وقعت في عهد أبيه، فأعطى نشاطه ذلك الانطباع بأنه ملك البحرين، وإن الاربعة عشر عاماً هذه تمثل عدد سني حكمه، وربعا تفسر هذه الإشارة غياب الأمير المؤسس عن مسرح الاحداث، كما تجعل انتقال السلطة بعد اغتياله إلى ابنه «محمد أبي سنان» مقبولة إيضاً جرياً على ما تقضي به تقاليد الحكم الوراثي من انتقال الحكم للابن بعد وفاة أبيه.

وصفوة القول أن عهد «الفضل» يعتبر عهد استتباب الملك وازدهار الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فقد شمل حكمه كافة أجزاء بلاد البحرين، كما تمتع باحترام حكام البلاد المجاورة وإقامة العلاقات الطيبة معهم، وكان على جانب من الأخلاق الفاضلة في مقدمتها الشجاعة والكرم، وله من الأبناء: «أبوسنان محمد» الذي ولي الحكم بعده، و«أبوشبيب جعفر»، و«أبوفراس غرير»، وقد كانوا من أكثر الرجال ثراءً بالسيرة الحميدة في البطولات والجود.

### ب ـ إمارة دأبي سنان محمد بن الفضل، من ٥٢٥ ـ ٥٣٨هـ/ الموافق ١١٣٠ - ١١٤٣م:

تولى «محمد بن الفضل» مقاليد الملك خلفاً لأبيه وقد اتخذ بعد توليه عدداً من الإجراءات المهمة واللافتة للنظر، فقد نقل عاصمة الملك من الأحساء إلى القطيف، وجعل ابن عمه «أبا مقدم شكر بن علي» أميراً على الأحساء، واسند إمارة جزيرة أوال إلى أخبه «غرير»، مما يعني أن عميه «الحسن وعلياً» لم يعودا يشغلان مهام الإمارة فيهما أخبه ما يزاولان هذه المهام منذ وقت بعيد، وإذا كان لنقله كرسي الحكم من الاحساء إلى القطيف بعض المعاذير باعتباره الإقليم الذي كان الأمير «محمد» قد تولى إمارته وقضى فيه سحابة عمره فإننا لا نجد أسباباً واضحة لتواري عميه عن مسرح القيادة الإدارية للدولة، وليس أمامنا سوى الاجتهاد في تلمس هذه الأسباب، وهي لا تخرج عن أحد احتمالين: الأول: أن يكونا غير راضيين عن انتقال مقاليد الملك لابن الخيهما «محمد» وهما على قيد الحياة، وإن كفاءتهما وقريهما من المؤسس يجعلهما

اكثر استحقاقاً في تَبوع عرش الإمارة مما يعني قصد الملك على بيت «الفضل» واستمراره فيه، لذا اثرا التخلي عن منصبيهما والابتعاد عن مجرى الاحداث، والاحتمال الآخر أن الأمير «محمداً» قد لمس في عميه عدم الارتياح من توليه فالهجس خيفة منهما وعمد إلى تنحيتهما عن عملهما كإجراء احترازي يحد من نفوذهما وقدرتهما على العمل ضده، وربما لاحظ أن موقف عمه «علي» أكثر ليناً فسعى للتودد إليه بتعيين ابنه «شكر» في إمارة الأحساء.

وفي الاحداث التالية ما يعزز رجحان هذا الاستنتاج، وعلى العموم فقد سار الأمير «أبوسنان محمد» في حكم البلاد سيرة أسلافه، فلم يدخر وسعاً في الحرص على استنباب الأمن والتيقظ الشديد لأطماع زعماء القبائل، ومن بين هؤلاء من حاول اختبار قربة ومدى سيطرته وضبطه للأمور، من ذلك أن أحد زعماء العشائر ويدعى احماداً النائلي، من الأخلاف، طمع في اغتصاب حكم الأحساء فسار لهذه الغاية على محماداً النائلي، من الأخلاف، طمع في اغتصاب حكم الأحساء فسار لهذه الغاية على يباكرونها ويراوحونها بالغزوات ثلاثين يوماً، وبعد مقتلة عظيمة تمكنوا من اقتحام الأبواب ويخلوا البلد، فتصدى لهم أميرها «أبومقدم شكر بن علي» وأبناء عمومته وكل من يحمل السلاح من وجوه قومه وجنده واغتنموا فرصة اشتغالهم بالنهب، فحملوا عليهم حملة صادقة سقط خلالها قتلى كثيرون وتعقبوهم حتى أخرجوهم من عليهم حملة صادقة سقط خلالها قتلى كثيرون وتعقبوهم حتى أخرجوهم من الجرعاء(١٧)، ويُحكى أنه وُجد فيهم موتى بلا ضرب سلاح، فبعد تلك الواقعة أيسوا من البلاد وبعثوا يطلبون الصلح، فصالحهم وسمّي موضع المعركة بالخائس(١٧)، وإلى ذلك بيشير ابن المقوب قائلاً:

منا الذي عسسامُ حسسربِ النائليُّ جسسلا يومُ السُّبُغِ ويومَ الخسائسِ الثُّ مَـمــا<sup>(14)</sup>

وفي هذه الرواية دلالة واضحة على أن هذه المعركة جرت في زمن حكم «أبي سنان محمد بن الفضل» وأن «أبامقدم شكر بن على، كان أنذاك أميراً من قبل «أبي سنان» على الأحساء، ولم تقع في أيام ملك «أبي مقدم شكر بن علي»، وقد جاء في شرح الديوان أن ملك البلد يومئذ «أبوسنان» وهو نازل في القطيف ومولّيها «أبومقدم شكر بن على».

وإذا كان اليأس من اغتصاب الأحساء قد تسرب إلى نفس «النائلي»(١٥) وإتناعه، فإن «غفيلة بن شبانة» رئيس بني عامر لم بيأس من ذلك، فقد قام بمحاولة حريثة وجهها هذه المرة إلى الأمير «أبي سنان» مباشرة، وقد قابلها «أبوسنان» بكل شيجاعة وإقدام، فكان من حديثه كما يقول شارح ديوان ابن المقرب: إن غفيلة أراد الحلول وقت القيظ على القطيف وفيها «أبوسنان» فبعث إليه «أبوسنان» بألاً يحل على القطيف وإنما الأحساء تحتملك غير احتمال القطيف فأبي «غفيلة» إلا حلول القطيف، وأرسل إليه «أبوسنان»: إن حللت القطيف قاتلتك، فنزل رغم معارضة «أبي سنان» له، فحمل عليه «أبوسنان» ومن معه حملة هائلة فهزم «غفيلة» واستولى على حلته وقطع أطناب بيته ورمي بها على الأرض، فعطف «غفيلة» من بعد الهزيمة على قوم «أبي سنان» وقت اشتغالهم في النهب، فانكسر أصحاب «أبي سنان» ولم يثبت غيره، فحاطوا به فضريهم بالسيف حتى قتل منهم جماعة من جملتهم رجل شقه نصفين بضرية فسمَّى «الشقَّاق»، فانزاحوا عن وجهه وسار ولم يجسر أحد على تعقبه إلى أن وصل البلد، ورجع «غفيلة» بعد الواقعة إلى الأحساء، ونزل في كنف الأميرين «على والحسن» عمى «ابي سنان»، كما حظى بالترحيب من اميرها «ابي مقدم شكر» مما يوجي بوجود تحرك عسكرى منسق يعتزم القيام به ضد الأمير «محمد» بنو عامر الذين شدهم الحنين إلى استعادة نفوذهم وإعمامه الطامعون في انتزاع السلطة من قبضته، وإن محاولة «غفيلة» ومراغمته بالنزول في القطيف لم تكن إلا مقدمة لذلك التحرك، حيث أراد استدراجه وجره إلى مجابهة شاملة تتم فيها تصفية الحسابات، وبالفعل نجحت الماولة بين الأمير «أبي سنان» من جهة وأعمامه وأنصارهم من جهة أخرى فتطور الخلاف إلى حد الصراع المسلح، حيث استحالت شكوك الأمير في اعمامه إلى يقين، فاتخذ زمام المبادرة لإجهاض محاولتهم التأمرية ضده والقضاء على الفتنة في مهدها، فسار على رأس جيش كثيف من أهل القطيف قاصداً الأحساء، وهناك وجد خصومه

وعلى راسهم اعمامه قد اخذوا الأهبة لقتاله وبحره فدارت بين الطرفين معركة طاحنة انتجت بالتلفر لجيش الأحساء، حيث حاقت الهزيمة بعسكر القطيف، وخر الأمير «أبوسنان» صريعاً في أرض المعركة، كما قُتل من جيشه عدد كبير في طليعتهم اخوه «أبوشبيب جعفر» وذلك في سنة ٢٥٨هم الموافق سنة ١٤٢٢م، فانطوت بذلك صفحة من اكثر الصفحات إشراقاً في تاريخ الدولة العيونية لما اتسم به عهد «أبي سنان» من استقرار وأمن ورخاء وازدهار في الحياة الاقتصادية والادبية، يوضح ذلك ما جاء في شعر ابن المقرب وشروحه من روايات، منها قول شارح ديوان ابن المقرب بصدد شعر ابن المقرب وشاروحه من روايات، منها قول شارح ديوان ابن المقرب بصدد واللؤلؤ والجوهر، وكان في المجلس رجل من أهل العراق بعرف «بالثطبي» وكان شاعراً والمؤلؤ والجوهر، وكان في المجلس رجل من أهل العراق بعرف «بالثطبي» وكان شاعراً فناسلاً أديياً فأمر الأمير بدفع ذلك المال كله «الثطبي»، فقال العامل : هل تدري بقيمة هذا المال ؟ فقال : وكم ذلك ؟ فعد كثيراً وذكر قيمة جوهرة فيه بألف دينار فقال : لعنفراً بلية فما أراه كثيراً كما تقول ولو كان أكثر من هذا لكان أحب إليّ، فانشقت مرارة العامل من الغم فمات، مقول ابن القرب :

# منًا الذي مِن نَداه مـــات عـــاملُـهُ غـمًا واصبح في الأمـوات مُـخـتـرُمـا(١١)

وهكذا مات الأمير «أبو سنان محمد بن فضل بن عبدالله بن علي العيوني» بتدبير من عميه «أبي منصور علي بن عبدالله والحسن بن عبدالله بن علي» بعد حكم دام ثماني عشرة سنة أو يزيد، وقد كان لمبته أثر بالغ الأسى في نفس الشاعر الثعلبي، فقد جاء إلى الأحساء في ملك الأمير «أبي منصور علي بن عبدالله العيوني» وخرج لزيارة قبر «أبي سنان» وحين صار القبر منه على مدى البصر نزل عن فرسه ومشى حتى بلغ القبر فانكب يبكى وقال:

ثم النفت إلى قبر اخيه «أبي شبيب جعفر بن الفضل» بإزائه وقال:

اعسب جسسوبة من عسسجب الدهسرِ
إطبسساقُ لومين على بحسسس(٧٧)

وكان أبو شبيب هذا كريماً ماجداً، من خبره بهذا الصدد أن أبن عمه أبا مقدم مات له فرس فلما بلغه ذلك بعث إليه أربعين جواداً خلفاً فيها، فأخذ أبو مقدم واحداً ورد الباقي، فاعادها أبو شبيب ثانية إلى ثلاث مرات والخيل تذهب وتجيء (١٨)، ثم نادى أبو شبيب في من عنده بنهبها وكل ما في الإسطبلات من الخيل، ومن حاز شيئاً فهو له فانتهبوها كلها، وكان كلما خرج من منزله أخذ معه شيئاً من الدنانير وفرقها على من معترض طريقه من ذوى الحاجة، يقول ابن القرب:

منا الذي أنهن اصطبيلاته كيرماً

وُهِي الجسيدادُ اللواتي فساتتِ القِ يَسمسا وكسان إن سمار فسالعِسقُسيسانُ تقسيسعهُ ...

لسائل رُدُ أو مسستسرفسد حُسرمسا(١٩)

ويُذكر من أولاد «أبي سنان» غرير وأبوالحسين أحمد، ومن أبرز عماله «محمد بن بدر بن مورق» فقد أسند إليه إمارة الرجل بعد الأمير مقرب بن الحسن (٢٠٠)، ويموت «أبي سنان» بدأ النزاع يسري في كيان الدولة العيونية، وأخذت الفتنة تطل برأسها بين أفراد الأسرة الواحدة حتى كاد الأمر يخرج من أيديهم.

## ج. الصراع بين الأمراء العيونيين وانقسام الإمارة إلى قسمين :

في اعتاب وفاة الأمير «محمد بن الفضل بن عبدالله العيوني» سارع أهل الأحساء إلى مبايعة الأمير «أبي المنصور علي بن عبدالله»، كما سارع أهل القطيف وأوال إلى مبايعة الأمير «الحسن بن عبدالله» وتعود أسباب ذلك إلى عدة أمور منها، اعتقاد القوم باحقية بقاء السلطة في يد أبناء الأمير المؤسس، ورفض حصرها في سالاة الأمير «الفضل» لدرء ما قد يقع من صراع على السلطة بين أفراد الأسرة العيونية وما سينجم عن ذلك من زعزعة للأمن والاستقرار، إلا أن هذا الترجه لم يصل إلى حد المحافظة على وحدة مناطق البلاد وتماسكها، بل أثر أهل كل منطقة أن يولّوا عليهم من أبناء الأمير «عبدالله بن علي» الأكثر قرياً منهم والآكثر حظوة عندهم، وهكذا جاء اختيار أهل الأحساء دلعلي» وأهل أوال والقطيف دللحسن» إذ من للعلوم أن كلاً من هذين قد أمضى معظم سنى عمره ومهام أعماله في الجهة التي انتهت إليه رئاستها.

## د. سير الأحداث في الإمارة:

يبدو أن كلاً من هذين الأميرين قد قنع بما تحت يده من أجزاء البلاد، ومن المنظر أن الأمير «الحسن» حين الت إليه السلطة في القطيف وجزيرة أوال لم يتخذ من الأخيرة مقراً لكرسي حكمه رغم ما كان لها في نفسه من مكانة خاصة، حيث أمضى سحابة عمره للإقامة فيها وإدارة شؤونها، بل فضل أن يجعل كرسي حكمه في مدينة القطيف، وقد يكون سبب ذلك رغبته في ترضية أهلها والتودد إليهم، وتضميد ما تركه رحيل محمد بن الفضل من جراح في نفوسهم وهم الأمراء الذين أثروا أن تكون هذه المدينة طيلة أيام حكمهم حاضرة الدولة وقاعدة الملك فيها، هذا إلى جانب حرص الأمير «الحسن» على مراقبة تحركات أخيه «علي» في البر والبحر، وتقاسم ولاء سكان البادية من القبائل وعدم الانعزال عنهم في جزيرة أوال .

فقد أشارت المصادر إلى ما يجري بين الأخوين من تنافس في استقطاب ولاء السكان والاستئثار بمودتهم، ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في شرح ديوان ابن المقرب، فهو يقول بهذا الصدد: إن سبعين رجلاً من «عبدالقيس» يُعرفون بالدياسمة (٢٠) خرجرا من الأحساء حين ملكها «أبو منصور» خوفاً منه، فقصدوا الأمير «أبا الحسن» في القطيف، وحين بلغوا باب القصر أمر بإحضارهم عنده فصعدوا إليه وأشغلهم عنده بالحديث، وقد أمر لهم بدور و بساتين وأمتعة وأوان وذهب وفرش وخدم وما يحتاجون إليه، وحضره ذات يوم أربعون شاعراً فأعطى كل وأحد منهم فرساً وإلى ذلك يشير ابن المقرب بقوله (٣٠):

منًا الذي جـــعل الأقطاعَ من كـــرم إرثا تُوزَعــه الورَاث مُــقـــتــسنــمــا

## 

ويرى الديرس<sup>(۱۳۲</sup>أن هذا الإجراء قد اثار حفيظة الأمير «علي» فسار «علي بن عبدالله» إلى أخيه معاتباً، فاستقبله «الحسن» احسن استقبال، وفي محاولة لترضيته اقطعه بلدة الظهران، ويعارض العماري<sup>(٢٢</sup>هذه الرواية فيقول: ونحن نميل إلى أن الأمير الذي اقطعه «الحسن بن عبدالله» الظهران هو «سليم بن مقلع» وليس «علياً»، إذ إن «علياً» كان أميراً على الأحساء حسب الرواية الأولى فكيف يقطعه «الحسن» ما هو جزء من ممتلكاته؟ وإنما الذي أقطع هو «سليم بن مقلع» الذي يقول فيه:

وفي سُلَيم لنا عَــرُّ ومــفــتــخَــرُ ومــفــدُ وهُمـا لله نُرُهُمـــا(٢٠)

وبتلتقي العبارة حول هذا الأمير «سليم بن مفلح» الذي كان أقطعه الأمير «أبوعلي» الظهران فنزلها وحرّم أن توقد بها غير ناره، مع العبارة: هناك أقطعه بلداً تسمى الظهران على ساحل البحر ذات نخيل وثمار، وحرّم أن توقد بها نار للضيافة غير ناره حتى مات، والفقرة الأخيرة حتى مات مما يدل على أنها في «سليم بن مفلح» وليست في «أبي المنصور علي»، وقول العماري إن الظهران جزّه من الأحساء لا أساس له فهي جزّه من القطيف(٢٠).

ولم تكن العلاقة بين الأخوين خالية من التوبّر والنزاعات فقد أشارت المصادر إلى بعض الوقائع التي جرت بينهما، منها وقعة في القطيف قُتل فيها الأمير «محمد بن بدر بن مورق» وكان فارساً شديد الباس قتله أحد أحفاد الأمير «الحسن بن علي» ويدعى الأمير «سباع بن سليمان بن الحسن بن علي بن عبدالله العيوني» (١٣).

ونظراً لما حل بالدولة العيونية من تمزق، فقد استغل حكام جزيرة قيس<sup>(٢٨</sup>)الفرصة وسعوا إلى بسط سيطرتهم على جزيرة أوال، فقد قام الملك «باكرزاز بن سعد بن قيصر»<sup>(٢٨</sup>)صاحب جزيرة قيس بالمسير حتى بلغ جزيرة أوال ورست مراكبه هناك وانحدرت جموعه لناحية سترة<sup>(٢٨</sup>)، وكانت أخبار هذه الحملة قد وصلت إلى الأمير «أبى

علي الحسن، فعد العساكر من أهل القطيف وسيرها بقيادة الأمير «أبي مقدم شكر بن علي»، وفي سترة التحم الجمعان في قتال مرير تجلت فيه شجاعة الأمير «أبي مقدم» حيث حمل على المغيرين كما يقول شارح ديوان ابن المقرب : حملة مهولة صبروا له فيها ساعة ثم انهزموا، فضرب فيهم بالسيف حتى جمد الدم على كفه وعلى ذراع يده وعلى قائم السيف، فما تخلصت يداه حتى سُخن لها ماء وصبُ عليها فذاب الدم وانحل وتخلصت يداه، ولم يسلم من الغزاة إلا عدد قليل شردت إلى المراكب، وكان عدد القتلى من اصحاب المذكر «باكرزاز» آلفين وثمانمائة قتيل وأسر يومئز «نامسار» الخو الملك «باكرزاز» فلما أتي به إلى الأمير اطلقه وسيره إلى قيس، يقول ابن المقرب:

ويومَ سُـــــُـــرةَ منا كـــان صـــاحـــــُـــة لاقت به شـــامــــة والحــــاشكُ الرَّقِـــمــــا الفيز غــــــادر منهم مَعْ ثمـــــانِ مِـىم

صرعى فكم مُسرحنع من بعسدها يَتُسمسا(٢١)

وقد انتقل الأمير «الحسن بن عبدالله بن علي العيوني» إلى جوار ربه في سنة ٩٥٥هـ المرافق سنة ١٩٥٤م بعد أن أمضى في حكم القطيف وجزيرة أوال قرابة أحد عشر عاماً، وله من الأولاد ثلاثة هم: «شكر وعلي والزير»، ولم يكونوا مؤهلين لتسلم السلطة بعده لحداثة سنهم.

## الانتقام وللفضل بن عبدالله بن علي،،

لم تكن مراجل الغيظ والغضب قد هدات في نفوس «ال الفضل» بسبب مصرع الأمير «ابي سنان» على يد اعمامه وكذلك خروج السلطة من أيديهم، فوجدوا في وفاة «الحسن» وما تركه من فراغ في السلطة فرصة سانحة للانتقام واسترداد الحكم، فقفز «ابوفراس غرير بن الفضل» على عرش القطيف فملكها، ثم اعد جيشاً كبيراً من أهل القطيف زحف به إلى الأحساء وشرع في شن الغارات الخاطفة على أطرافها وأريافها ملحقاً بها أضراراً فادحة بغية إضعاف قوات عمه «علي» تمهيداً للإطاحة به، وسارت الرياح وفقاً لهراه، فحلت بالأحساء سنة عصيبة فقدوا فيها ثمارهم ومحاصيلهم الرياح وفقاً لهراه، فحلت بالأحساء سنة عصيبة فقدوا فيها ثمارهم ومحاصيلهم

الزراعية من جراء مرض اصاب الزرع من ناحية والغارات المتوالية التي كان يشنها على البلاد الأمير «غرير» من ناحية أخرى، وحين لمس «أبو منصور» ما تعانيه رعيته من مشقة عظيمة أمر بفتح المخازن ليفرق ما بها على الناس، وصار يأمر لكل بيت بما يكفيه من حنطة وشعير حتى بلغوا موسم الحصداد<sup>(۲۲)</sup>، وعندئذ أمر منادياً ينادي في الناس أن جميع ما عليهم من حقوق للأمير قد اسقطها عنهم، وما زال يغدق عليهم العطايا حتى تحسنت أحوالهم المعيشية (۲۳)، ولعل «غريراً» قد وجد في هذه السنة فرصة مواتية كي يحسم المعركة اصالحه، فحشد جيشاً كبيراً من أهل القطيف ومن والاه من رجال البادية وزحف بهم على الأحساء فعاثوا فساداً في الثمار والزرع إسهاماً منه في تصعيد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، ثم التحموا مع جيش «أبي المنصور» في معركة طاحنة بموضع يسمى السليمات (۲۳)، وانجابت المعركة عن هزيمة جيش الاحساء وقتل الأمير «أبو منصور علي» كما قتل معه أيضاً عمه «أبو مدكور بن جيش الأحساء وقتل الأمير «أبو منصور علي» كما قتل معه أيضاً عمه «أبو مدكور بن جياش» وبلغ عدد القتلى من عسكر «أبي منصور» مانتين والأسرى خمسمانة وعشرين.

وبعد هذه الحرب عاد دغرير، إلى القطيف وبايع أهل الأحساء دأبا مقدم شكر بن علي بن عبدالله العيوني، وتزعم رواية أخرى أن الذي قام بقتل الأمير دأبي منصور علي» هو ابنه دالمنصور، وأنه ولي الحكم بعده .

وقد اخذ المديرس (<sup>٣٠</sup>أبهذه الرواية، يقول بهذا الصدد: لا نعرف الأسباب التي حدت «بمنصور» لاغتيال أبيه غير أنه يظهر أن «علي بن عبدالله» قد عين أبنه «شكراً» ولياً للعهد وريما أثار ذلك حنق أبنه الأكبر «منصور» الذي كان يعتقد بأحقيته في تولي الحكم بعد أبيه فقام بقتل والده، وكان من أبرز رجال «أبي المنصور علي» «حواري بن رشيد بن حوارى، فقد أسند إليه إمارة الرحل طيلة فترة حكه (٣٠).

ورغم هذا الانتصار الكاسح الذي حققه «أبوفراس» على عمه «أبي النصور» فإنه لم يظفر باستلام السلطة في الأحساء فكرّ راجعاً إلى القطيف ولم نظل مدة حكمه فقد وإفاه الأجل بعد عام . وقد تميز «ابوفراس» هذا بسمات عالية يتصدرها الكرم والجود وله في ذلك من النوادر والحكايات ما يربو على الخيال. يقول شارح ديوان ابن المقرب عن كرم «ابي فراس»: إن الثعلبي قدم عليه ذات يوم فانشده شعراً نَوّه فيه بمناقبه ، فتقدم «ابوفراس» فراس»: إن الثعلبي قدم عليه ذات يوم فانشده شعراً نَوّه فيه بمناقبه ، فتقدم «ابوفراس» وهب له جميع ما فيها، وكتب له كتاباً للتصرف في جميع املاكه عن معارضته، فقال وهب له جميع ما فيها، وكتب له كتاباً للتصرف في جميع املاكه عن معارضته، فقال الثعلبي: «بعض هذا غني وسعة، فقال له الأمير : «خذه بارك الله لك فيه ولا تراجعني في شيء من ذلك، فقبل الأرض بين يديه وقال : «إني اسال الأمير وأطلبه بالحاضرين من هؤلاء الأكرمين تمام ما أطلب، فقال : ما طلبك ؟ قال : أن أخذ من هذا ألمال لي الف دينار ويكفيني فما زال به حتى أخذ أربعة الاف دينار وشكر له وبعا وخرج من عنده .

وبعد وفاته تسلم مقاليد الحكم في القطيف «غرير بن المنصور بن علي بن عبدالله العيوني» وكان يلقب «بقوام الدين»، وكان كريماً شهماً، وقد تميّز بحب العلم واهله، فقصده الشعراء والأدباء من أماكن بعيدة فوصلهم وبالغ في إكرامهم، ومن اهم الأحداث في عهده قيام حاكم جزيرة قيس في ١٣ من جمادى الأولى سنة ٤٩٠هـ بمهاجمة جزيرة أوال والاستيلاء عليها ونهبها ثم الانسحاب منها ١٣٠ من أمارات القوة لنخولها، ولعل غارته هذه كانت اختباراً لقوة العيونيين فقد وجد من أمارات القوة عندهم ما اقنعه أن استمراره في احتلال البحرين سيكلفه ثمناً باهظاً، فقنع بما يقنع به القراصنة وقطاع الطرق.

وبعد سبع سنين أمضاها «غرير» هذا في حكم القطيف وجزيرة أوال قتله ابن عمه «هجرس بن محمد بن الفضل العيوني»، وحل محله في حكمهما وذلك سنة ٥٦٦هـ الموافق سنة ١١٦٠م، بيد أنه لم يتمتع بالسلطة سوى سنة واحدة حيث وإفاه الأجل في سنة ٥٥٧هـ الموافق سنة ١١٦٨م.

وبعد أن ظل الحكم في القطيف وجزيرة أوال كرة تتقاذفها أقدام أسرتي وال الفضل وال منصور، ظهر في الميدان أبناء والحسن بن عبدالله العيوني، فتسلم مقاليد السلطة في هذين القطرين الأمير (٢٨) «شكر بن الحسن» بتأييد ومؤازرة من أخويه «على والزير»، وفي أيامه حاول أمراء جزيرة قيس مهاجمة جزيرة أوال والاستيلاء عليها، وقد مكث في الحكم زهاء ثمانية عشر عاماً (٢٩)، وقد انتقل إلى حوار ربه سنة ٥٧٥هـ الموافق سنة ١١٧٩م، فقام مقامه في الحكم أخوه «على بن الحسن» وقد تعرضت أثناء حكمه جزيرة أوال لخطر شديد، فقد سير «باكرزاز» أمير جزيرة قيس حملة عسكرية بقيادة «نامسار» فتصدى الأمير «الزير» للمهاجمين والتحم معهم في معركة قاسية انتهت بدحرهم وإنزال الهزيمة بهم، حيث خر اكثرهم في أرض المعركة ما بين قتيل وجريح، كما وقع من تبقى منهم على قيد الحياة في الأسر، وكان من بين الأسرى قائد الحملة «نامسار»، ولم تطل مدة حكم الأمير «على» فسرعان ما دب الخلاف بينه وبين أخيه «الزير» الذي قام بالفتك به في جزيرة أوال في المسجد المعروف بـ «سبسب» حيث تسلم زمام السلطة بعده إلاً أنه لم يمكث بها سوى أربعين يوماً فقد استقال منها، فحل محله أحد أفراد البيت العيوني ويدعى «مسيباً» غير أن هذا لم يتمتع بالحكم سوى شهرين فحسب، ولا تتحدث الممادر عن كيفية خروجه من الحكم ولا عن نهايته، إلا أن الحكم في القطيف وجزيرة أوال قد عاد إلى أبناء «الحسن بن عبدالله» مرة أخرى، حيث تسلم مقاليد الحكم فيهما «الحسن بن شكر بن الحسن بن عبدالله العيوني» وذلك في سنة ٧٧٥هـ الموافق سنة ١٨١١م، وقد وافاه الأجل صدريعاً على يدى «شكر وعبدالله» ابنى «منصور بن على بن عبدالله العيوني».

### هـ الأوضاع السياسية في الأحساء :

في إعقاب قتل الأمير «علي بن عبدالله بن علي العيوني» في معركة السليمات تسلم مقاليد السلطة في الأحساء ابنه «أبو مقدم شكر بن علي» وكان يتمتع بالكثير من الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة، فقد كان إلى جانب ما يتميز به من الشجاعة سامي النفس، نبيل العاطفة، جواداً، بلغ من كرمه كما يقول شارح ديوان ابن المقرب: أنه مرت على الناس سنة مجدبة شديدة القحط فكانت الطيور في البلاد تجنح عن الصحراء، فأمر أن يوضع لكل نوع من الطير ما يناسبه من الغذاء، وينثر ذلك لها في الامكنة التي تقم فيها ومنم الصيادين من صيدها، يقول ابن المقرب منوهاً بهذه السمة:

# ومُطعِمُ الطيــــرِ عــــامَ المحلِ فــــاسمُ بهِ منا إذا صــرَ خَلْفُ الغــيثِ فــانصــرمـــا<sup>(-1)</sup>

وقد تقدم من حديثه مع النائلي اثناء إمارته على الأحساء من قبل ابن عمه «اسي سنان»، وما أبداه من شجاعة نادرة في معركة سترة (١١) مع الملك «باكرزاز» ما عرف به محله في الشجاعة والجراة والإقدام، وقد توفى في سنة ٥٥٦هـ الموافق سنة ١٦٠٨م تقريباً، وقد ولى الحكم بعده ابن أخيه «أبو ماجد محمد بن منصور بن على بن عبدالله العبوني»، وكان «أبو ماجد» هذا على جانب من القوة والحزم فقد أشاع الأمن في ربوع الملاد، وأوقف تعديات عشائر البدو وحد من نفوذهم فأوغر ذلك صدورهم عليه، وعقدوا العزم على استعادة نفوذهم من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية، فقد جاء في، شرح ديوان ابن المقرب أن جميع العرب المناونين للأحساء اجتمعوا وقصدوا «شبيانة بن غفيلة "(٤٢) وهو يومئذ أمير عرب البحرين من عقيل وغيرهم، وشكوا إليه قلة إنصاف الأمير « أبي منصور» لهم وجرأة أهل البلد عليهم في ذلك الزمان، فقال: نجازيهم حرياً نذلهم بها، ويقل اذاهم وبننيقهم بأساً يقع في قلوبهم، وارادوا راى «شبانة» في ذلك فقال لهم: لا تعجلوا فأنا أنظر وأنتم تنظرون، وضرب لهم ميعاداً يراجعونه فيه، فاجتمعوا في الميعاد وقصدوا «شبانة» ولم يتخلف من ذوي الرأي أحد، فقال لهم «شبانة» حين رأى ميلهم للحرب عدَّوا لي كم في الأحساء من فارس يعد عن كثير من الفرسان فعدوا أريعين فارساً لا يطاق نزالهم، فقال «شبانة» و«أبو ماجد» عن أربعين مثل ما عددتم من عساكر «أبي منصور» لا نطمع أن نقف بين أيديهم ولا نقاتلهم فاصبروا حتى ينتهى الأمر<sup>(٢٢)</sup>، وطول مدة الأمير «أبي ماجد» ما حاربوا الأحساء ولا أغارت لهم عليها فرس، وكان «أبو ماجد» يقول: وبدت أنى أطارد خيل «عامر» إلى الليل ليوم كامل، ومات ولم يظفر بذلك منهم لذلهم عن حريه.

ومن الملاحظ أن هذه الحادثة قد وقعت في أيام جده «أبي المنصور علي» ولم تكن في أيام ملكه هو، وقول «شبانة»: اصبروا حتى ينتهي الأمر، فيه دلالة على أن مراكز القوى في البلاد وبخاصة رجال العشائر كانوا يرالون وضع الخطط للمؤامرة التي من شأنها الإطاحة بالحكم العيوني، أو إضعاف مراكز العيونيين وسلطتهم للحصول من ورائهم على كل ما ترجوه هذه القوى من نفوذ ومال وهو ما اكدته الأيام القادمة، يقول ابن للقرب:

# منا الذي منع الأعسداءَ هيسسبستُسسةُ حسربَ البسلارِ فيمسا شيدُوا له شُرُمسا<sup>(11)</sup>

وفي هذا البيت إشارة إلى قوة شخصية «محمد» وهيبته، بحيث تراجع البدو عن حربه والتمرد عليه على الرغم من سوء سيرته وعسفه حسب ما قبل عنه، ومن الأحداث التي جرت في عهده ثررة «ابني بطال» على ابنيه أميري الأحساء «فضل وفاضل»، فقد قتل واحداً وقطع يد الآخر ولم يظفرا بحكم الأحساء وهربا إلى عُمان، وكان ذلك سبب انتقال من انتقل من الموالك إلى عمان، وقد وافته المنية في سنة ٥٨٠هـ الموافق سنة ١١٨٤م.

مما مر يمكن القول إن الإمارة العيونية قد عانت كثيراً من تبعات الصراع على السلطة الذي تأجج أواره (10 بين سلالات ثلاثة من أبناء الأميد «عبدالله بن علي العيوني» هم: «الفضل، والحسن، وأبي منصور علي»، فقد بذل كل بيت من هؤلاء ما في وسعه للوصول إلى السلطة والانفراد بحكم البلاد أو ببعض أجزائها، غير أبهين بما أفضى إليه ذلك الصراع من خطر على أمن الدولة العيونية ووحدتها، وما تركه من أثار سلبية على العلاقات بين أفراد البيت المالك، وعلى سبير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

\*\*\*

#### الهوامش

- (١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن للقرب، ص٤٥، ثاج: مدينة أثرية تقع على بعد ١٠١ كيلومتر من الظهران شمالاً في منطقة تعرف بالجابرية، والرمل: موضع على طريق عُمان تسكنه قبيلة خارجة، مخطوطة ديوان ابن للقرب، ص ٥٥.
- (۲) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٥١، نار برد : موضع بجزيرة أوال، سودي : نسبة إلى
   السوداء وهو موضع شرقى الهذوف .
  - (٣) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٥١ ٥٢ .
  - (٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٤٠ .
- (ه) د.علي عبدالعزيز الخضيري : علي بن المقرب العيوني حياته وشعره، مؤسسة الرسالة،
   سروت، ص ٢٣.
- ٢) د. علي عبدالعزيز الخضيري : علي بن المقرب العيوني حياته وشعره، مؤسسة الرسالة،
   بيروت، ص ٣٥ .
- (٧) د فضل بن عمار العماري: ابن مقرب وتاريخ الدولة العيونية في بلاد البحرين، مكتبة التوية، ص ٤٨.
  - (٨) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص٧٥.
    - (٩) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٦٢٢.
    - (١٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٢٢ .
    - (١١) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٥٠٦ .
  - (١٢) الجرعاء: كانت في صدر الإسلام سوقاً لبني تميم .
  - (١٣) الخانس: أحد بساتين الأحساء قرب البطالية إحدى قرى الأحساء.
    - (١٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٢٦٥ .
    - (١٥) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٢٦٥ .
    - (١٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤١٥ .
    - (١٧) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤٤٠ .
    - (١٨) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤٢٥ ٥٤٣ .

- (١٩) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤٢ ٥٤٣ .
  - (٢٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٠٧ .
- (٢١) مجلة الوثيقة: عدد ٢٥، رمضان سنة ١٤١٩هـ، يناير سنة ١٩٩٩م، السنة الثامنة عشرة، يذهب عبدالخالق إلى القول إنهم الدياسمة ويذكر أن مؤلاء بطن من عبد القيس ونسبتهم إلى ديسم بن الدماض.
  - (٢٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٩٨ .
- (۲۲) المديرس: إقليم البحرين في العصر العباسي، مخطوطة رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، كلية الآداب، جامعة الملك سعود سنة ٤٠٤/هـ، ص ١٠٥.
- (٢٤) د. فضل بن عمار العماري: ابن مقرب وتاريخ الإمارة العيونية في بلاد البحرين، ص ٥٥.
  - (٢٥) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٥١ .
- (٢٦) كانت القطيف تعرف بالخط والظهران طرفها الجنوبي، ص ٦٣٨ . عبدالفتاح الحلو: شرح دبوان ابن القرب ص ٦٣٨ .
  - (٢٧) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٥٠٧ .
- (۲۸) تقع جزيرة قيس في بحر عُمان، وهى مدينة حسنة مسررة وبها بساتين عامرة بالزراعة والمباني، وتعد مرفأ تجارياً مهماً تستقبل المراكب القادمة من الهند وفارس . القزويني : آثار الدلاد وإخبار العباد، ص٢٤٢٠ .
  - (٢٩) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٥٠ .
  - (٣٠) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب، ص ٥٥٠ .
  - (٣١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب، ص ٥٥٠.
  - (٣٢) عبدالفتاح الحلق: ديوان ابن القرب، ص ٥٤٣ .
  - (٣٣) عبدالفتاح الحلق: ديوان ابن المقرب، ص ٤٣٠.
  - (٣٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٤٣ .
    - (٣٥) المديرس: ص ١١٢.
    - (٣٦) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٠٧ .
    - (٣٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٢٢ .
    - (٢٨) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٢٢ .

- (٢٩) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٦٢٢.
- (٤٠) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤٤٥.
- (٤١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٥٠ .
- (٤٢) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٤٦ ٤٤٠ .
  - (٤٣) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤٧٥.
  - (٤٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٤٧ .
    - (٤٥) المديرس: ص ١١٤.

\*\*\*

## الفصل السابع

# العيونيون في دور التهوض

أ. نجاح الأمير «شكر بن منصور بن على بن عبد الله العيوني، في توحيد بلاد البحرين،

تسلم الأمير «شكر بن منصور بن علي بن عبدالله العيوني» عرش الأحساء ودامت فــترة حكمـه من سنة ٥٩٠هـ إلى سنة ودامت فــترة حكمـه من سنة ١٩٤٥م إلى سنة ١٩٤١م، تولى الحكم بعد أخيه «أبي ماجد محمد»، وكان كريماً عادلاً قام فور توليه الحكم بإسقاط جميع الضرائب والإتاوات التي كان يفرضها الحكام قبله على الرعية حتى أرهقتهم وأثقلت كواهلهم(١)، يقول ابن للقرب منوهاً بجوده في هذا السبيل:

### كلُّ المكوس فاضحى الجورُ منصسما(٢)

كما كان عالي الهمة، بعيد الطموح، آله أن يرى الإمارة العيونية ممزقة الأوصال في شكل كيانات متفرقة، فعقد العزم على توحيدها، فكلف أخاه وعضده الأيمن «عبدالله» (أ) للنهوض بهذه المهمة فأعد جيشاً سار به «عبدالله» إلى القطيف وأوال فاستولى عليهما بعد أن قتل أميرهما «الحسن بن شكر بن الحسن بن عبدالله العيوني»، وتذكر بعض المصادر أنه لم يتورع عن الاستعانة في حملته هذه بعساكر من جزيرة قيس، ومهما يكن من أمر فقد استطاع توحيد جميع أقاليم البحرين تحت سلطته وقد اتخذ من الاحساء مقرأ لكرسي حكمه .

ب. إمارة دمحمد بن أبي الحسين أحمد بن الفضل بن عبدالله بن على العيوني، (<sup>1)</sup>

وقد تولى الحكم من سنة ٨٧٠ - ١٠٥هـ، الموافق سنة ١٩٩١ - ٢٠٠٨م، ويمثل الأمير «محمد بن أبي الحسين أحمد» هذا واسطة العقد بين ملوك الدولة العيونية وأمرائها بعد مؤسسها الأول «عبدالله بن على»، فقد تمكن بما يتحلى به من همة عالية وشحاعة فذة من إعادة بناء الدولة وتوجيدها بعد أن أوشكت الحرب والمنافسة على السلطة أن تهوى بها في قرار سحيق، وقد بلغت في عهده أوج عزتها ومنعتها فشمل نفوذه نجداً واجزاءً من عُمان واطراف العراق وبادية الشام(°)، واتخذ له وزيراً من أهالي القطيف يدعى «الصاج على بن الفارس الكازاروني»، وقد ارتبط هذا الأمسر بعلاقات مودة مع الخلافة العباسية (١) ممثلة في الخليفة العباسي «الناصر لدين الله»، وكان الأمير «محمد» قبل توليه حكم البلاد قد لعب دوراً في الصراع على السلطة في أوال والقطيف حيث حكمهما قرابة عام (١٠)، وقد عز عليه ما آلت إليه الأوضاع في الإمارة من تدهور وانحطاط نتيجة الفتن الداخلية وخطر التهديد الخارجي، فقرر انتزاع السلطة وتوحيد البلاد، ورأى أن تكون نقطة البداية لهذه المهمة من القطيف وتم له ما أراد في اليوم المعروف «بيوم صفوا»، ومن حديث ذلك اليوم المشهود كما يذكر شارح ديوان ابن القرب ما ملخصه أن الأمير «الحسن بن شكر بن الحسن» بعد أن تمت له السيطرة على البلاد بعد خروج الأمير «ابن أبي الحسين» منها قد أقطع رجال البادية كثيراً من الأراضي والأملاك<sup>(٨)</sup>، وكان يقيم بـ «صفوا» منهم أولاد «شبانة» وإنضم إليهم «عمران بن الجحاف» وهو يومئز شيخ الجحاففة، وكان فارساً مشهوراً، وأراد «محمد بن أبي الحسين» النزول بـ «صفوا» وفي صحبته «عميرة بن أبي سنان بن غفيلة» وشرذمة من القديمات، فأوجس الأمير «الحسن بن شكر» ومن معه من الشيانات والجحاففة خيفة من قدوم الأمير «محمد بن أبي الحسين» ومن معه، فقرروا صدهم عنها، وجمع الأمير «الحسن» لذلك عساكر القطيف وفرسانها ورجالها وعجمها وأظهر العدة والسلاح، كما استنفر ال شبانة وأل الجحاف وجميع من يدعى من القديمات ومن ينزل عليهم، وأقبلوا في صد «محمد بن أبي الحسين» و«عميرة بن أبي سنان» و«زيد بن عقبة الحارثي» عن ذلك المنزل ونهبوا بيوتهم، ولما وصلوا صفوا(١) خرج عليهم «عميرة» بجمع لم يكن بكثير وقد أخرجت الشبانات والجحاففة جملاً وجعلت عليه قبة (١٠) وثياباً وجعاوا بالقبة «طريفة بنت شبانة» وجرى بين الطرفين مناوشات، وحين أدرك الأمير «محمد» أن القتال لا يسير في صالح أصحابه باشر القتال بنفسه وحمل على الأمير «الحسن بن شكر» وأصحابه حملة صادقة لم يثبت منها في ساحة القتال إلا أولاد «شبانة» فضاربهم وضاربوه (١١)، ولم يزل الأمير يطردهم حتى دفعهم عن الجمل الذي عليه الهودج وأخذوه وعليه المراة فدفعها إلى أصحابه، وبذلك تمت للأمير «محمد» السيطرة على القطيف، وإجبار المنهزمين على الإقامة بالبلد وحصرهم فيها، وحديث يوم صفوا في هذه الرواية واضح الدلالة على أن «محمد بن أبي الحسين أحمد» قد استرد الملك من يد «الحسن بن شكر بن الحسن بن عبدالله العيوني»، ولعل بسط سلطته على مناطق البحرين كافة كان تدريجياً، حيث تذكر إحدى الروايات أن نهاية حياة «الحسن بن شكر» كانت على يد «عبدالله بن منصور» وأخيه «شكر» (۱۱)، وأن «عبدالله» حكم بعده سبع سنوات وقد استقدم بعض العساكر من جزيرة قيس، مما أرغم أكثر أهل أوال على الرحيل عنها إلى القطيف(۱۲) بعد معركة دارت رحاها في البحرين شرقى أوال وكانت تعرف بوقعة «ابن الجياش».

وللتوفيق بين هذه الرواية والرواية السابقة نرجع احتمال أن محسن بن شكر» بعد هزيمته في يوم صغوا قنع بالسيطرة على بعض نواح من البحرين بينها أوال إلى أن لقي مصرعه على يد معبدالله بن منصور» وأخيه «شكر»، لكن معبدالله» هذا قبل أن لقي مصرعه على يد معبدالله بن منصور» وأخيه «شكر»، لكن معبدالله» هذا قبل بعساكر من جزيرة قيس وبزوح أكثر أهالي أوال إلى القطيف، ولعل «عبدالله» قد سار بعساكر من جزيرة قيس وبزوح أكثر أهالي أوال إلى القطيف، ولعل «عبدالله» قد سار «محمد» بهما فقتلهما وتمكن من فرض سيطرته على الحساء سنة ٩٩هم، فثبت قدميه في ملك القطيف ومن ثم بسط سيطرته على الأحساء سنة ٩٩هم، فثبت قدميه في ملك القطيف ومن ثم بسط سيطرته على جميع أراضي البحرين، كما دانت لنفوذه نجد وبادية الشام (١٠) فاستطاع بذلك أن يرقى بالدولة العيونية إلى أقصى غاية مجدها وسؤيدها، وقد أرسى دعائم الأمن والاستقرار، كما أرتبط بصلات وثيقة مع الخليفة وسؤيدها، وقد أرسى دعائم الأمن والاستقرار، كما ألتبط بصلات وثيقة مع الخليفة العباسي «الناصر لدين الله» حيث كان ذلك الخليفة يجله ويقريه، فمهد إليه بخفارة قوافل الحجيج وفرض له في كل عام من بغداد الفاً وماثتي ثوب من عمل مصر، كما فرض له من البصرة كل سنة ألفين وخمسمائة حمل من التمر والحبوب مدة حياته (١٠)، نقول أن القوب :

منًا الذي كلُّ عــــــامٍ بـالـعـــــراق لَــهُ رسمُ سنىً إلى ان فئـــمُن الرُّجَـــمـــا<sup>(١١)</sup> وتوطدت العلاقات وازدادت رسوخاً بين الخليفة في العراق وملك البحرين بفضل النجاح الباهر الذي آحرزه الأخير في توفير الحماية الكافية لقوافل الحجيج بعد القضاء التام على قطاع الطرق، فكان يتعقبهم ويُوقع بهم أينما كانوا حتى أمن الناس غوائلهم.

يقول شارح ديوان ابن المقرب: كان في زمانه قد أخذ على أيدي مفسدي العرب حتى صار الراكب يسير إلى عثمان من الأحساء وإلى العراق ونجد وإلى الشام فلا يفزعه أحد، وكذلك القافلة أين أدركها الليل باتت لا تخاف من أحد، وإلى هذا يشير ابن المقرب بقوله:

منا الذي اصحبَ المجسنسازُ من حلبِ إلى العسراق إلى نجسر إلى أدَمسا<sup>(۱۷)</sup>

وقد كان لهذه القوة والنفوذ أبلغ الأثر في حمل الخليفة «الناصر» على توثيق الصلة بالأمير «محمد» وإقامة العلاقة الطيبة معه التي املتها للصالح السياسية والعسكرية بين الطرفين، ومما يشير إلى متانة تلك العلاقة أنه لما سار بنو الجراح ومعهم «دهمش بن سند بن أجود» وبعض قبائل العرب والشام إلى أراضي بني عقيل واعترضوا الحجيج ونهبوا أموالهم في سنة ٩٨ هم الموافق سنة ١٠١٨م، بعث الخليفة العباسي رسولاً إلى البحرين ليطلع الأمير «محمد بن أبي الحسين» على ذلك واستحثه على التصدي لدهمش ومن معه والإيقاع بهم، فسار الأمير «محمد» على رأس جيش كثير من قبائل البحرين إلى العراق وانضمت إليه قبائل خفاجة والمنتفق وعبادة والتقى «دهمد» وجموعه بظاهر الكوفة، ودار بين الطرفين قتال مرير انتهي بالظفر لـ «دهمد» فناشده المنهزمون بالقرابة والرحم حيث تجمعهم «ربيعة» فأجارهم جميعاً ولم يُمر «دهمشاً»، فاعتصم «دهمش» في مشهد «علي» كرم الله وجهه إلا أن الأمير «محمد» فرض حول المشهد حراسة مشددة، كما عسكر بجموعه على مقرية منه، وقد «محمد» فرض حول المشهد حراسة مشددة، كما عسكر بجموعه على مقرية منه، وقد ضريت له هناك القباب الصمر وما زال مقيماً حتى ظفر بـ «دهمش» وبعث به إلى الظيفة الذي استتابه وعفا عنه، ولهذه الحادثة يشير ابن القرب بقوله:

# منا الذي ضُــرِيتُ حُــمُــرُ القِــــبــابِ لَهُ بالمشــهــدين واعطى الأمنَ وانتــقــمــا لولا عــــيــــاذُ بني الجــــرّاحِ منه بهِ لصــاحــبتْ نَهْمَـشــاً أو الحـقتُ نَرمــا(١٨٨)

ومن اخباره بهذا الصدد إيقاعه ببني مالك على ماء الدجاني لخروجهم عن طاعته حيث قتل منهم خلقاً عظيماً، كما هلك اكثرهم جوعاً وعطشاً، وغنم اموالهم وذلك سنة ٩٩هه للوافق سنة ٢٠٦١م، وقد كانت هذه الواقعة بداية النهاية لهذه القبيلة حيث حلت بأرضها بعد حين سنة جدب وشدة، فسارت قاصدة العراق ونزلت بموضع حيث حلت بأرضها بعد حين سنة جدب وشدة، فسارت قاصدة العراق ونزلت بموضع على اكثرهم، وتفرق ما تبقى منهم في قرى العراق فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة، كما أوقع بقبائل عنين وإمارة «بني ربيعة» وهطي» ورزييدة» وعرب الشام، حيث انحدروا صائلين على قبائل قيس عراقيها ونجديها ويحرانيها فاستنجدت قيس بالأمير «محمد بن ابي الحسين»، فنهض من الأحساء بجموعه وعساكره وسار لا يلوي على شيء حتى بلغ تلك القبائل فهاجمهم وانزل بهم هزيمة منكرة أسفرت عن قتل وأسر عدد كبير حداً جمل القبائل لا ترد له راياً ولا تنقض له عملاً، فكان بعد الفراغ من المعركة يقف على تقسيم الغنائم فيعطي من يريد ويمنع من يريد، فيمنح هذا من كسب ذاك فلا ينكر الحد عله ذلك، يقول ابن المقرب:

منا الذي ركــز الرهــحين ضــاحــيــةُ
وجَـــوزَ العـــربَ العـــرباءَ بينهــمـــا
حـتى احـتــوى مــا اصطفاء من عقــاثلهـا
غــصــبـــا وهان عليــه رغمُ من رغـِـمـــا(۲۰)

وكان إلى جانب ما يتسم به من صفات الشجاعة والحزم كريماً، حليماً، محباً للعفو، ميالاً إلى السلام، لا يلجا إلى الحرب إلا إذا وجدها آخر الدواء، لا يحقد ولا ينتقم فإذا اقتدر عفا ، وإذا عاهد وفي، وإذا أعطى أجزل العطاء، كثير العدل، شديد الإنصاف حتى مع الخصوم والأعداء، يقول شارح ديوان ابن المقرب: كان «محمد» ذا حصافة وراي في تفهم المسائل القضائية، فكف اذى الظلمة والمعتدين حتى بعد تمكنهم واستبدادهم، يقول ابن للقرب في تصوير ما يتحلى به الأمير «محمد» من الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة:

وكم راجل المسسى بنعصاه فارساً
وكانت صفايا ماله المعن والفنان وكم من حريب راح نهيباً سوائه في الكابة غنوان في من حريب راح نهيباً سوائه غنوان فلما اتاه شاكسياً من زمانه فلما اتاه شاكسياً من زمانه في غيد المن عطايا كفيه وهو جذلان وكم من نبي قد خاف منه عقوبة تلقاه منه حسن صفح وغفران وكم من قبيل راح يزحف بعضاه في بيسطر راح يزحف بعضاة بيسران بيسعض وقد شاتت دواديه نيسران تلافياه منه حسسن راي وسطوة

وكان شديد اليقظة لما يتهدد البلاد من الأخطار في الداخل والخارج، فلم يدخر وسعاً في بناء القوة اللازمة لحمايتها وتأمين طرق الحجيج والقوافل التجارية، فاعتنى بإعداد الجيوش الضارية وزويها بكل ما يلزمها من الخيل والعتاد الحربي، فاسهم نلك في إشاعة الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد، ونعم الجميع بحياة الدعة ورغد العيش، يصف ابن المقرب ما كانت عليه البلاد في عهده فيقول :

حسانت به البسحسرينُ جئةً مسارب ايامُ به جمنها وطيب حسيساتها (۲۲)

إن هذه المكاسب الكبرى التي استطاع الأمير «محمد» توفيرها للبلاد وأهلها لا بد ان تكون قد أفقدت الانتهازيين وأرياب المصالح الذاتية الكثير من امتيازاتهم، فعملوا جاهدين على الإطاحة بالأمير «محمد» والعودة بالبلاد إلى حياة المعاناة والصراعات من جديد ليتمكنوا من استعادة نفوذهم وتحقيق مأربهم في استغلال موارد الدولة وتوجيه سياستها، والسيطرة على دوائر الحكم فيها .

## ج. اغتيال الأمير ومحمد بن أبي الحسين أحمد ،:

كان الأمير «محمد بن ابي الحسين احمد» رغم ما يتمتع به من صفات كريمة وما أضافه إلى امجاد الاسرة العيونية من صفحات مشرقة، هدفاً لمؤامرة غادرة اسهم في نسج خيوطها «غرير بن حسن بن شكر بن علي بن عبدالله العيوني» مع «راشد بن عميرة» صهر الأمير «محمد» نفسه، حيث اتفقا على الفتك بالأمير «محمد» والتخلص منه وتسليم السلطة لـ «غرير» في مقابل حصول «راشد بن عميرة» على جميع الأموال الخاصة بالأمير «محمد»، وما زال «ابن عميرة» يتحين الفرصة المواتية لوضع خطة للمؤامرة موضع التنفيذ حتى تمكن من اغتيال الأمير «محمد»، فانتقل الحكم بالقطيف إلى «غرير» والت كافة اموال الأمير السابق إلى «ابن عميرة»، وهكذا انتقل الأمير «محمد» إلى جوار ربه بعد أن امضى في الحكم ثمانية عشر عاماً من سنة ٨٥هـ إلى سنة ٥٠٨هـ المن سنة ٥٨هـ الن سنة ٥٠٨هـ العربي، وماجد»، وقد تم دفنه في القطيف على تل بإزاء شط العذار، يقول ابن القرب:

بحسيث يَرى شط العَسذار مُسقسابلُهُ(٢٢)

ولا شك أن نبأ هذا الحادث الجلل قد وقع على الشاعر علي بن القرب وقوع الصاعقة، فبكاه ورثاه بعدة قصائد، منها قوله ذاكراً هذا الحدث الجلل :

> > ويقول :

لعــمــري لـثن كـــان الأمــيـــرُ مــحــمَــدُ قــضى وأصــيــيث يومَ نحس مَــقــاتلُـهُ(٢٠)

ويقول:

# خابت ظنونُ رجالٍ بايعوا وسعَوْا في قتله وهفتُ احسلامُهم وعَـمُـوا<sup>(٢٦)</sup>

ويورد شارح ديوان ابن المقرب تفاصيل المؤامرة على الأمير «محمد» فيقول: وكان من الأمر أن الأمير «غرير بن حسن بن شكر بن علي» حالف «راشد بن عميرة بن سنان بن غفيلة» وهو يومئنز شيخ عقيل بالبحرين على أن يقتل الأمير «محمد بن أبي الحسين» صاحب القطيف، ويتولى «غرير بن حسن» مكانه ويكون لـ «راشد بن عميرة» كل ما للسلطان في القطيف من أرض ونخل وعدة بساتين من أوال مسماة، وعدة مراكب من مراكب البحرين مما يكون للصيد ومما يكون للغوص، وعدة ألوف دنانير تكون رسماً كل سنة (١) وفضة وثياب منها لراشد وأشياء غيرها، ويقرق التالي على عشيرته وأصحابه وقومه ومن أراد له ذلك من أهل البلد، فقتله على ذلك الشرط، ووفي عشيرته وأصحابه وقومه ومن أراد له ذلك من أهل البلد، فقتله على ذلك الشرط، ووفي قلم وغرير بن حسن» بجميع ذلك، ولم يبق للسلطان في جميع بساتين القطيف وأرضها

اخذوا من الاحسا الكثيب إلى محسا ديني العصيب ون إلى نقسا حلوان (٢٨) والخطّمن صفواء حسازوها فسمسا البقواء الفقوان الفقوان الفقواء على ما فيه مِنْ والبحر فاستولوا على ما فيه مِنْ صسيحر إلى نرّ إلى مسرجسان وأمضُ شيء للقلوب قطسائح وأمضُ شيء للقلوب قطسائح

ورغم أن «غرير» قد تسلم مقاليد السلطة في القطيف فإن الأمور لم تجر على ما يشتهي ويحب، فقد نهض أبناء الأمير «محمد» وأكبرهم «الفضل» للعمل على الانتقام لوالدهم واسترداد الملك من «غرير»، ونجح «الفضل» في إعداد جيش كثيف من

الانصار والموالين، وسار إلى بغداد فطلب المدد من الخليفة «الناصر لدين الله» فأمده بالمال والمنجنيقات وبالرجال المدرين على الأسلحة المتنوعة، بينهم قوم يرمون بالسهام، وأخرون يزرقون بالنفط<sup>(٦٦)</sup>، فانحدر من بغداد وسار إلى القطيف، وسار معه خاله «الحسين بن المقداد بن سنان» بمن تبعه من عامر وغيرها وحاربوها معه، فحالفه قوم من اهلها فملكها بعد حرب أشهر، وكان ابن المقرب قد ساهم في نقل المؤن من بغداد اكان تلك الحملة، وقد مدحه الشاعر ابن المقرب قصائد عديدة من ذلك قوله:

رمساحُ الأعسادي عن حسمساكَ قسمسارُ

وفى حسدها عسمن تروم عسشسار(١٦)

وقوله :

الارحلتُ نُعْمُ واقسفسر نَعسمسانُ فَحُمُ باسمها إن عزّ صدرُ وسُلُوان (٢٦٠)

وقوله:

ويقول فيها مخاطباً النازحين عن الأوطان ويناشدهم العودة للعيش في كنفه وعدله : يا هاجـــــر الأوطان في طلب الفنى هاذ انخت بريعـــه الفَـــــــــنان (<sup>۲۱)</sup>

ويقول:

وإن سلمتْ نفسُ الأمسيسرِ مسحسمَدر شكتْ من سسراياه عُسمسانُ وعَسمُسانُ<sup>(٢٥)</sup>

ويخاطبه مستعملاً كنية «أباعلى» فيقول:

اعني الأمـــيــر أباعليُّ ذا العـــلا ثريب العربية من قَمَّد الله العربية عَمَّد الله الله

مُسردي العِسدى ومُسقَطَر الأقسرانِ(٢٦)

ويقول :

وبني لبي سركلُها فساجه تساحها بدراكِ فسسارات وحُسسسنِ طعسان واتث إلى المساف الخراج مطيسه في المساف المساف المساف أمن الفسارات أهلُ عُسمان (٢٠٠) فساسلم وعش با باعليَّ مسا دجسا لبلُ وناح الوزُقُ في الأغسسان البلُ وناح الوزُقُ في الأغسسان

\*\*\*

#### الهوامش

- (١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٥٢ .
- (٢) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب، ص ٥٥٢ .
- (٢) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٥٢ .
- (٤) د على عبدالعزيز الخضيرى : على بن المقرب العيوني حياته وشعره، ص ٣٨ .
  - (٥) الديرس: مخطوطة ماجستير، ص ١١٨.
- (٦) د. على عبدالعزيز الخضيري: على بن المقرب العيوني حياته وشعره، ص ٣٩.
  - (V) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٢٢ .
  - (A) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٦٩٥.
  - (٩) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٩٥ .
  - (١٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٩ه .
  - (١١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٦٩ .
  - (١٢) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٦٢٢ .
  - (١٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٢٢ .
  - (١٤) عبدالرحمن مديرس المديرس: ص ١١٨
  - (١٥) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٤٩ .
  - (١٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٤٩ .
  - (١٧) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤٨٥ .
- (١٨) درم : رجل من العرب قُتل فلم يطلب بثاره فصار يضرب به المثل ان يُقتل ولا يؤخذ له ثاره ويعني بالمشهدين : مشهد علي كرم الله وجهه ومشهد ابنه الحسين رضي الله عنه . مخطوطة ديوان ابن القرب : ص٢٠٥ .
  - (١٩) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٤٩ .
  - (٢٠) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٤٩ .
  - (٢١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٩٩٣ .
  - (٢٢) عبدالفتاح الطو: ديوان ابن للقرب، ص ١١٠ .

- (٢٣) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٣٣١.
- (٢٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب: ص ١١٠ .
- (٢٥) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب: ص ٣٣٢.
- (٢٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب: ص ٢٤٥.
  - (۲۷) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٩٨٠.
- (٢٨) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب، ص ٦٣٨، ٦٣٩.
  - (٢٩) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٦٣٩.
    - (٣٠) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٥٩٩ .
  - (٣١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٢٠٧.
  - (٣٢) عبدالفتاح الحلق: ديوان ابن المقرب: ص ٨٦٥ .
    - (٣٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٢٥٥.
  - (٣٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٦٢٢.
    - (٣٥) مخطوطة الديوان: ص ٥٤١ .
  - (٣٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٦١٩ .
- (٣٧) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٦٢٢، ٦٢٣.

### الفصل الثامن

### الدولة العيونية في دور الانحلال

## أ. سير الحكم في القطيف بعد الأمير محمد بن أبي الحسين أحمد:

على إثر اغتيال الأمير «محمد بن ابي الحسين أحمد» والقضاء على قاتله، انشطرت الدولة العيونية إلى إمارتين: الأولى في القطيف وأوال، وكان أول الأمراء المستقلين بها الأمير «فضل بن محمد»، والثانية في الأحساء وكان أول الأمراء في هذه الحقة «ماحد بن محمد».

#### إمارة الفضل بن محمد بن أبي الحسين أحمد، من ٢٠٦هـ ١٣١٨ الموافق ١٢٠٩م-١٢١٩م:

رغم نجاح الأمير «الفضل بن محمد» في الثار لابيه من «غرير» واستعادة حكم البلاد، فإنه لم يوفق في انتهاج سياسة والده الحازمة تجاه مراكز القوى ومصادر التهديد لدولة العيونيين على الصعيدين الداخلي والخارجي، ففي الحقل الداخلي أفسح المجال لقوة بني عامر بالتنامي ولنفوذهم بالاتساع لما كان يتبعه معهم من سياسة متسامحة، وكرم عظيم، فأصبح زعماؤهم في جملة الصفوة المقريين إليه حتى أصبح طوع بنانهم لا يرد لهم طلباً ولا يمنعهم من أمر، فأغدق لهم الهبات وأجزل لهم العطايا، كما أقطعهم الأراضي الشاسعة والعيون الجارية بما تسقيه من نخيل باسقة وحدائق وارفة الظلال، وقسم عليهم جميع مساكر الاسماك، وكذلك المراكب التجارية وسفن الغوص بمن عليها من الغاصة، وصفوة القول إن بني عامر حصلوا على كل ما برحونه، يقول ابن للقرب:

لم يبقَ مالُ تَتَسَعَدُون به العِدا لربيعة في العربيات العربيات العربان (١) واما في الحقل الخارجي فقد كانت الصيبة انكى والمرارة أشد، حيث أصبحت البلاد غرضاً هيناً لغارات ملك جزيرة قيس «غياث الدين شاه بن تاج الدين جمشيد» المتكررة على البلاد حتى تمخضت تلك الغارات عن معاهدة صلح مشينة اضطر الأمير «الفضل» إلى ترقيعها مع هذا الملك .

المعاهدة بين «الفضل بن محمد» ودغياث الدين شاه بن تاج الدين جمشيد»:

نصت بنود المعاهدة المذكورة على أن يكون للك جنزيرة قديس جنزر: اكمل، والجارم، والطيور، وسماهيج، وجميع مساكر الأسماك، مضافاً إليها مقاسم تاروت الحسيني والحساسي»، والقصر، وبستان القصر، وبستان المشعري، ودالية الدار، والفايدية، ونصف طراز الغاصة من مقاسم القطيف، وخمسة وثلاثون بهاراً عوضاً عن بستان المصفاة الذي بالأحساء، وخمسمائة دينار تدفع له كضريبة سنوية، وأن تكون المقاسم والخراج والحلقة وطراز الغاصة والطيور والعشور مناصفة بين ملك قيس وملك العرب «الفضل بن محمد».

ولا شك أن هذه المعاهدة الجائرة تشير بوضوح إلى بداية النهاية لدولة العيونيين كما تعكس مجمل الأوضاع المتردية في هذه الدولة وعجز القائمين عليها عن توفير اقل قدر ممكن من الكرامة والمنعة لها، وازدادت الأحوال سوءاً فتفاقم الجور، وعمت الفوضى أرجاء البلاد وأوشك نجم الدولة أن يغور خلف سحب الفتن الداكنة لولا أن تمت الإطاحة به وإزالته عن العرش<sup>(۲)</sup>.

وكان «الفضل بن محمد» قد أمضى في الحكم عشرة أعوام<sup>(۱۲)</sup>، وعلى الرغم من فشله في تسيير دفة الحكم وما نجم عن ذلك من أوضاع سيئة في أيامه، فقد تمتع بعدة صفات من أبرزها الشجاعة والكرم والعفة والحرص على صلة الرحم .

وكان الشاعر ابن المقرب قد تغنى فيه بهذه الصفات في الأيام الأولى من ملكه، من ذلك قوله :

والواهب الهسجسمسات عسفسوأ واللُّهما في عسات عسفسا الأحسوى وفي لزياتهسا

والمكرم الجسسارات عن شسسر الخنا إن دبتر الدوكى إلى جسساراتها والقائر الجُسرُّة الجستساق إلى الوغى يضرجنَ كالمُسريشية والطاعن الفسرسسان كل مسريشية مسخلوجة والخسيل في لَبُساتها والخسائض الفسرات حستى ينجلي بحسسامه مساثار من هَبُسواتها والسسالب المثلِك المعظم تاجسا ومسنيقه المكروة من كساسساتها والواصل الرحم التي اوصى بهسسا

ويشير شعر ابن القرب إلى أن «الفضل» هذا قد استطاع أن يبقى على علاقة طيبة مع الخلافة العباسية، كما اتسعت دائرة علاقاته الخارجية لتشمل اقطاراً مجاورة اخرى، يمكن ملاحظة ذلك في قول ابن القرب:

> وجسرتُ اوامسرُكُ الشسريفسةُ في قُسرى كسسرى وسسابور المليك وقَسِيْسسَسرُ<sup>(٥)</sup>

> > نهاية حكمه :

بعد عشرة أعوام أمضاها في الحكم قام بنوعقيل بإرغامه على التنازل عن الحكم والخروج من القطيف وأوال وإقاموا مكانه في حكمهما ابن عمه «أباشكر مقدم بن ماجد».

إمارة دأبي شكر مقدم بن ماجد بن محمد بن أبي الحسين أحمد، من ٦١٦-١٩٢٠هـ الموافق ١٦٧٠م - ١٢٢٤م:

كان «مقدم» هذا محمود السيرة في حكمه، فقد ساد الاستقرار والأمن ربوع البلاد في أيامه ودبت الحياة في النشاط الاقتصادي، فكثر الإقبال على الزراعة وانتعش التبادل التجاري بين بلاد البحرين والأقطار المجاورة كالعراق وفارس بل تعدى ذلك إلى مصدر وسواحل إفريقيا، يقول ابن المقرب متغنياً بالحياة في الدولة العيونية انذاك :

ولكن ابن المقرب شديد الخشية من أن تكون هذه الحياة سحابة صيف لا تلبث رياح اطماع المحيطين بالأمير حتى تبددها من سماء البلاد، فغمره بسيل من النصائح مركزاً على وجوب التسلح بالحزم والشجاعة في اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ واتخاذ الحيطة والحذر من الوقوع في شراك جلساء السوء، يقول بهذا الصدد:

واحسب الشسر العدى من قبل مسوقعه

ف سريما جاء امسرُ غييسرُ مُسحت سنبٍ وغُـسرٌ على المُلُكِ من لعب الرجسالِ بهِ

فسللك ليس بنسبسات على اللّعِب وارفعُ وضعُ واعسترمُ وانفعُ وضُدرُ وصِلْ واقطعُ وقُمْ وانتقَعُ واصفحُ وخسدُ وهَب

واحدارُ تؤخَّــرُ فِـعـارُ صالحــاً لغــدر

فكم غـــدريومُــه غــادرفلم يَوُب(♥)

وكان من حسن طالعه وجرد بطانة صالحة تعينه على اداء مهامه وتشد من ازره، من بني عامر، ولم يفت ابن من بني الحارث من بني عامر، ولم يفت ابن المقرب الهمية وجود هؤلاء في معينه وما لهم من اثر في انتهاج سياسته الراشدة فأوصاه بضرورة التسك بابن عمه «فاضل» وإطلاق يده في إدارة الملك، والاستعانة به في حل الازمات وإيكال حماية البلاد والتصدي للاعداء إليه لما يتصف به من جراة وشجاعة وإخلاص، فيقول ابن المقرب بهذا الصدد :

وابسُطْ يُديُّ دفـــاضل، في الأمـــر تُكْفَ بِهِ مـــا نباب وارم العـــدى عن قــوســـه تُصبِب

# فسفساضل غسيسر خُسوَار ولا و*كِبل* فسي السكسائسنسات ولا وان ولا وَعِسبِ<sup>(۱)</sup>

وقد توفى «أبوشكر مقدم» في سنة ٦٢٠هـ الموافق سنة ١٢٢٤م .

إمارةا رضاضل وجعف رابني معن بن شديد بن جعفر بن الضضل بن عبدالله بن على العيوني:(<sup>()</sup>

بعد وفاة الأمير «أبي شكر مقدم» قام مقامه في ملك القطيف وجزيرة أوال الأمير «فاضل بن معن»، ويبدو أن توليه مقاليد السلطة جاء حسماً لأزمة سياسية حادة كالت تؤدي إلى ضياع الملك جراء صراع نشب بين الأمراء العيونيين، وأن شيخ بني الحارث من بني عامر الملقب «بأبي قناع» كانت له اليد الطولى في وصول «فاضل» إلى سدة الحكم وإطفاء جذوة ذلك الصراع، يقول أبن المقرب مشيراً إلى اهمية تولي «فاضل» ويوصيه بعدم التفريط في علاقته «بأبي قناع» تقديراً لدوره المتميز في حماية الملك والذود عنه:

لو لم يقم في المثلُّك ضــاع ولم يعـــدْ

واشسسدد يداً بابي قِنساع إنه نعم المحسامي دونهسا والحسامي واشكر له السسعي الذي انقسادت به لك ولد سسام حسيث شسدت وحسام وارض الذي يرضى وقسسدم المسرة

ويُستشف من شعر ابن القرب أن دفاضلاً هذا كان على جانب من الأخلاق الفاضلة كالشجاعة والكرم والوعي بمسؤوليات الحكم والنهوض بتبعاته، كما ظل على علاقة طيبة «بابي قناع» حتى وإفاه الأجل سنة ١٦٣٦هـ الموافق سنة ١٩٣٠م، فتولى مقاليد السلطة بعده أخوه دجعفر بن معن، بضعة اشهر(١٦)، حيث انتزع منه السلطة في أواخر ذلك العام ابن عمه الأمير دمحمد بن مسعود بن أبي الحسين أحمده(١٦).

# · سير الحكم في الأحساء بعد الأمير «محمد بن أبي الحسين أحمد»:

تتفق الروايات التاريخية على أن الحكم في الأحساء قد انتقل في أعقاب وفاة الأمير «محمد بن أبي الحسين أحمد» من بيت «أل الفضل» إلى بيت «أل أبي منصور»، وتختلف في أول من تقلد منصب الإمارة من أفراد هذا البيت، فإحدى الروايات تسمي لهذا المنصب «علي بن الحسن بن عبدالله بن علي»، في حين تصرح رواية أخرى بأنه «محمد بن ماجد»، وهناك قرائن تحملنا على الاعتقاد بأنه «ماجد بن محمد أبومحمد» المذا تقلد السلطة في الأحساء بعد أبيه، ومنه انتزع السلطة عمه «مسعود» بعد أن قام بقتله.

وتمثل فترة حكم الثلاثة هؤلاء صفحة قاتمة من تاريخ العيونيين لسوء سيرتهم في الحكم، وما نجم عن ذلك من خراب البلاد وتسلط رجال البادية على مقدراتها

ومن القرائن التي تجعلني ارجح اعتبار «ماجد» اسبق هؤلاء في تولي السلطة بالاحساء في هذه الفترة كون تقلد الأمراء المذكورين للسلطة في الاحساء من الأمور الثابتة، وإن شعر ابن المقرب وشروحه نصت على ذلك، وليس من المنطق حينئئر إن تأتي ولاية «محمد» الابن سابقة لولاية أبيه خاصة إذا علمنا أن بين هذين ولاة آخرين، حيث نصت شروح الديوان على انتقال السلطة من «محمد بن ماجد» إلى عمه «مسعود» ومن «مسعود» إلى «علي بن الحسن بن عبدالله بن علي»، بل إن الشاعر نفسه نص صراحة على اعتبار ولاية «ماجد بن محمد» كانت بداية ظهور الخراب في البلاد والتفريط في ممتلكات اهلها:

# كم للع<u>ــشـيـــرةِ مـــ</u>ذ تولّى مـــاجـدٌ من ســابق<sub>ر</sub> پـِفــــــُم ومن بســــــــانِ<sup>(۱۲)</sup>

كما جاء عن شارح ديوان ابن المقرب في سياق حديثه عن محنة الشاعر على يد الأمير ومحمد بن ماجد، قوله : «وكان وماجد بن محمد أبومحمد، هذا أيضاً قد فعل مع ومقرب بن منصور بن على بن مقرب، هذا كفعل أبنه في أخذ المال وغيره،(١٤)، وفي

هذه العبارة إشارة واضحة إلى أن دماجد بن محمد بن علي، تولى حكم الأحساء قبل ابنه «محمد»، وفي ذلك ما يجعلنا مطمئنين إلى القول بأن حكم الأحساء آل إليه إثر اغتيال الأمير دمحمد بن أبى الحسين أحمد» مباشرة.

إمارة دماجد بن محمد بن علي بن عبدالله بن علي العيوني، من ١٠٥هـ -١٦هـ الموافق ٢٠١٨م - ١٢١٨م:

في اعقاب اغتيال الأمير «محمد بن أبي الحسين أحمد» تولى مقاليد السلطة في الاحساء «ماجد بن محمد بن علي» وكان ذلك على ما يظهر بسعي واختيار من الأهالي، ولما أسباب هذا الاختيار تعود لرغبة هؤلاء في العودة إلى أمرائهم السابقين من بيت «أبي منصور علي بن عبدالله بن علي العيوني»، حيث كانت إمارة الأحساء في هذا البيت منذ اغتيال «أبي سنان محمد بن الفضل بن عبدالله العيوني» إلى أن قام الأمير «محمد بن أبي الحسين أحمد» بتبوء عرش البلاد وتوحيدها في سنة ٥٨٥هـ، ويبدو أن العاطفة وحدها هي التي قادت الأهالي إلى هذا الاختيار دون أي اعتبار آخر، فلم تكن في هذا الأمير من مقومات القيادة ما يجعله جديراً بثقتهم في قدرته على تحمل هذه المسؤولية، فلم يحسن تدبير شئون الملك وتوفير الحياة الآمنة المطمئنة لرعيته بل ما حدث على العكس من ذلك، فقد آخذ الخلل والخراب يتسلل إلى أجهزة السلطة والافضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد بسبب ضعفه واستسلامه للبطانة الفاسدة ورغبات شيوخ البادية.

يصف شارح ديوان ابن المقرب((()) حالة البلد في عهده فيقول : «إنه حين ملك استخف بالهل الاحساء استخفافاً عظيماً واخذ في سغك دمائهم واستباحة أموالهم حتى تعدى حد الجور، ومال إلى البدر ميلاً عظيماً حتى بلغ من ميله إليهم ومحبته لهم أن أعطاهم جميع ما السلطنة من مال وعقار وكراع ولامة حرب واكثر أملاك أهل البلد والمشهور من سلاحهم، حتى بلغ من ميله إلى البدو ومحبته لهم ما حكي عن أنه سمع في ذات يوم رغاء بعير فقال اللهم حيَّ راكبه، فقال له بعض من في حضرته : أتعرف راكبه ؟ فقال : أعرف أنه بدوى، وكان قد قرَّب عدة رجال من أوباش أهل الأحساء

وفيهم من يُعرف بقلة النخوة والحمية وعظم الحمق، فصار الرجل منهم يبيع البستان من بساتين أهل الأحساء الذي يساوي مائتي دينار أو أقل أو أكثر على البدوي بدينار ويدينارين ويثوب ويجزور وما أشبه ذلك، فلا يُعترض عليه ولا يُسال عما فعل ويُمضي البيع، وريما استفاث الرجل حينما يباع بستانه فيُستخف به ويناله من الهوان أكثر من بيع البستان، وكلما أشترى أهل البلد من الخيل ما يعينهم على حماية أنفسهم ويلادهم وثب عليهم فما يحول الحول إلا وقد أعطاها البدو، فعل ذلك مراراً عدة فلم يزل ذلك داب وداب أصحابه في أهل البلد مدة عشر سنين (۱۱)، ثم ينهي هذه الرواية بالقول إن أهل الأحساء حينذاك بعثوا للأمير «علي بن الحسن بن عبدالله بن علي» فسار إليهم فندخلوه البلد وحاصروا «ماجد بن محمد» في القعة حتى أخرجوه منها وملكها «علي ابن علي» ")، ونهاية حكم الأمير «ماجد» على هذه الصورة التي تعرضها هذه الرواية لا يمكن قبولها لأسباب منها : ثبوت تولي ابنه «محمد» القاليد الحكم في الأحساء قبل استقدام «على» لحكم البلاد واستبعاد حدوث ولايته قبل ولاية أبيه .

ثم إن هذه الرواية تعارض رواية اخرى نص فيها الشارح نفسه على ان تلك المراسلة «لعلي» واستقدامه للحكم في الاحساء كانت في عهد الأمير «أبي القاسم مسعود» (١٠)، فالتعارض بين هاتين الروايتين وما اسلفناه من القول في حق ولاية «محمد ابن ماجد» تجعل هذه النهاية لحكم الأمير «ماجد» أمراً غير مقبول إلا إذا ثبت أن الأمير «علياً» هذا قد استُقدم لحكم الاحساء مرتين، مرة لإخراج الحكم من «ماجد»، وأخرى لإخراج الحكم من «ماجد».

من هنا يمكن القول إن ولاية «ماجد» انتهت إما بوفاته أو بخلعه وإحلال ابنه «محمد» في مكانه .

#### إمارة دمحمد بن ماجد بن محمد بن على:

تولى «محمد» هذا مقاليد السلطة في الأحساء بعد أبيه وينص شارح الديوان على أن أهل البلاد قد اختاروه الشغل هذا المنصب، وليس هناك أسباب وأضحة تبرد هذا الاختيار مع ما نعلمه من سوء سيرة أبيه في الحكم وما حل بالبلاد في عهده من ويلات.

- 4.8 -

وفي ضوء الاجتهاد لتلمس تلك الأسباب يمكن القول إن ذلك الاختيار تم من قبل رجال أبيه وإعوانهم لأن تثبيته في الحكم يضمن استمرار نفرذهم وسيطرتهم، وبخاصة أنه كان أنذاك صغير السن مما يمكنهم أكثر من إحكام السيطرة عليه وتوجيهه وفق أهوائهم، أو أن في شخصيته من سمات النجابة والصفات الحسنة ما يوجي باختلافه عن أبيه فتم اختياره على هذا الأساس خاصة أن إخراج السلطة من «ال منصور» وإسنادها إلى آخرين ربما يجاب المزيد من المشاكل والصعوبات بسبب هيمنة محاسيب هذا البيت، كما أن خوض تجربة جديدة مع شخص غير مضمون لا يكون الإقدام عليها بالأمر السهل لذا تم تقليد «محمد بن ماجد بن محمد بن علي» إمارة الأحساء، وربما كان جديراً بهذا المنصب لو استعان بمن يثري تجربته الجديدة بالعلم والخبرة في اداء مهامه وتوجيه سياسته لما فيه خير دولته ورعيته .

ولكن ما حدث عكس ذلك تماماً فقد اصاطت به بطانة سيئة من المرتزقة والانتهازيين ربما من جلساء أبيه أو امثالهم من الذين لا يهمهم سبوى تحقيق مصالحهم الذاتية، ولكي يحكموا قبضتهم عليه فقد سعوا إلى إفساد علاقته باقاريه وإهل بيته والمخلصين من أبناء شعبه، فساءت سيرته وتفاقم الجور في أيامه وكان الشاعر علي بن المقرب في طليعة ضحايا هذا الجور، فقد قام الأمير ومحمد بن ماجد، (١١) هذا المعبض على الشاعر وزج به في السجن والحق بأهله غاية الأذى وصادر جميع بالقبض على الشاعر وزج به في السجن والحق بأهله غاية الأذى وصادر جميع مكبلاً بالقيود والأغلال وافرج عنه بعد زمان دون أن يُعيد إليه من أمواله كثيراً ولا قليلاً، فأقام في الأحساء مدة بعاني من ضيق ذات اليد وقسوة الغبن من قومه بأنه أقاريه (١٠)، وحين ضاق بالإقامة في الأحساء نرعاً سافر إلى العراق فمكث هناك بضعة أشهر ثم عاد إلى الأحساء، وسعى لاسترضاء أميرها واستعطافه لإزالة ما في بضعة أشهر ثم عاد إلى الأحساء، وسعى لاسترضاء أميرها واستعطافه لإزالة ما في المحسء عليه من الحنق فمدحه بالقصيدة التي مطلعها وقفوا عن يمين المنحنى أيها الركب»، وقد أسبغ عليه في هذه الفترة جُملة من الفضائل والقيم التي لم تكن فيه أبدأ الصفات والتحلى بها بطريقة مقبولة لا تحمل مرارة النصح المباشر والتوجيه الصريح، إما بدافع الباشر والتوجيه الصريح، والتعلي بها بطريقة مقبولة لا تحمل مرارة النصح المباشر والتوجيه الصريح، والمنات والتحلى بها بطريقة مقبولة لا تحمل مرارة النصح المباشر والتوجيه الصريح،

من تلك الفضائل تذكيره بما عليه من واجب البر بأسرته ورعيته والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وترحيدهم وإزالة أسباب الفرقة بينهم وتحقيق الأمل المرجو منه في إحياء أمجاد الاسرة وإصلاح شؤون البلاد، ولم يخف خشيته عليه من شرور جلساء السوء الذين طالما استغلوا حداثة سنه وقلة خبرته فلم يقصروا في خداعه وتضليله خدمة لأهوائهم وتحقيق مطامعهم، ومما جاء في تلك القصيدة قوله:

ه مسامٌ علتُ هِ مُسائه فكانمسا يحسول امسراً دونه السبيعةُ الشهبُ عسسلا كلُّ باع باعْه وتواضسيعتْ لعسرُته وانقادتِ العُسجُمُ والعُسرُب سيما للعُلا من قبل تبقيلٍ وجههِ فسادركهها والمائسسراتُ له صحب

.....

اتناني من الأنبساء عنه غسسسرائبُ فلذَتْ بها الاسماعُ واستبشس القلب بعطفرعلى ودَ العسشيسرةِ صادق ورفضِ عسداها لا مسحسالُ ولا كسذب وتجسميرها من كلّ أوب حسمينةً عليها فرال الخوفُ والتامَ الشّعب(٢١)

وكان الأمير «محمد بن ماجد» حين سمع هذه القصيدة أظهر الشاعر بعض اللين ووعده بإرجاع بعض املاكه إليه، بيد أنه أخذ في المماطلة والتسويف وطال انتظار الشاعر لإنجاز ذلك الوعد فمدحه بقصيدة أخرى مطلعها «أمن دمنة بين اللَّوى الشاعر لإنجاز ذلك الوعد فمدحه بقصيدة أخرى مطلعها «أمن دمنة بين اللَّوى فالدكادك»، وطمع أن يعطيه طرفاً من ماله المغتصب وناشده القرابة والنسب رجاء أن يرق لحاله ويخفف من معاناته ومعاناة أهل بيته، ولما أنشده القصيدة وعده وعداً جميلاً ولكنه لم يحظ منه بغير الوعد، وكان قد عقد العزم على منعه وحرمانه مما رجا وأمّل وقد قرى عزيمة الأمير على التراجع عن وعده من يلوذ به من الاصحاب والاخدان، وقد قالوا له في ما قالوا إنك لو أعدت إليه بعض أمواله لن يقنع بذلك وسوف يظل يطلب

المزيد والمزيد، ومع ذلك فلن يصفو لك مكنون سره ولن يزيل سخيمة صدره (٢٦) والأولى لك في التدبير الأ تلبي رغبته ولا تعلي مقامه، ونصحوه بأن يبعده عن البلد فاستصوب مقالهم واستحسن رايهم فاعرض عن الشاعر وإظهر له الجفاء، ثم خاف على نفسه فخرج إلى القطيف وكانت حجة الأمير «محمد بن ماجد» في ما الحق بالشاعر من اذى شدة ميله إلى «أل الفضل» واختياره لهم ومحبته إياهم، وهذا ما أوضحه شارح ديوان ابن للقرب بين يدي قصيدة نظمها الشاعر في مدح الأمير «الفضل بن محمد بن أبي الحسين أحمد».

#### نهایته:

يبدو أن مدة حكم «محمد» هذا لم تطل فنظراً لما وصلت إليه البلاد من سوء الحال وما عمها من خراب على يد هذا الأمير، قام عمه «ابو القاسم مسعود بن محمد» وأبناؤه إخوة الأمير «محمد بن ماجد» لأمه بالإطاحة به وقتله وتسلم مقاليد الحكم في الأحساء(٣٣).

#### إمارة دأبي القاسم مسعود بن محمد بن على بن عبدالله العيوني،:

حين نجح الأمير دابو القاسم، وأولاده في القضاء على «محمد بن ماجد» في سنة 
١٩٥ه قبضوا على زمام السلطة في الأحساء، فعملوا في أول أمرهم على إصلاح 
أحوالها لإشاعة العدل والأمن والاستقرار والحد من تسلط البدر ومراكز القوى في 
البلاد، ويعود ذلك إلى ما كان يتصف به «أبوالقاسم» من صفات حميدة فقد كان شديد 
التدين، عابداً، زاهداً، كثير القريات والطاعات يقول عنه ابن القرب:

والعسابدُ الزاهد الصوام إن حسمسيتُ هواجبرُ الصيفِوالقوامُ بالسُسَرُ<sup>(٢)</sup>

وفي عهده وقعت نكبة ال جروان فقد قام بالقبض على رئيسهم وقتله ومصادرة أمواله كما صنادر أموال كبرائهم واعتقل بعضهم ونفى أخرين، وكان آل جروان هؤلاء من أهم اسر عبدالقيس في الأحساء، وليس ثمة أسباب واضحة لهذا الإجراء إذ من المعلوم أن ال جروان قد ربطتهم بالأسرة العيونية علاقات طيبة أتاحت لهم تبوّء مكانة اجتماعية مرموقة ونفوذ واسع، ولعل هذا التصرف كان من الإجراءات التصحيحية للأوضاع في البلاد والحد من تسلط المتنفذين الذين كانوا وراء ما شاع من الفساد الإداري وعجز الأمن عن النهوض بمسئولياته، وربما تكون لنكبة ال جروان مؤلاء أسباب أخرى مثل الوشايات والمكائد التي ما فتئ المتنافسون على جني المسالح والأطماع يحيكها بعضهم لبعض، وهذا ما أشار إليه ابن المقرب في شعره عن هذه النكبة وكان انذاك من المتعاطفين مع ال جروان والمعجبين بهم وذلك قبل أن يتضح دروان والمعادين لهم أثناء حديثه عن محنتهم:

وأطمَـ فَــهم قــتلُ الرئيسِ ومــا جــرى مِنِ اخــراج الرواســـتـــبــاحـــة مــالر(٢٠)

ويبدو أن استشراء نفوذ هذه القوى من البادية والحاضرة وما يتمتعون به من قدرة على ضرب كل حركة إصلاحية، كان أقوى وأكبر من أن يستطيع هذا الأمير التصدي له أو الحد من تفاقمه، فسرعان ما أخذ في التراجع عن مواقفه من هؤلاء وأمثالهم بل سعى إلى التودد لهم وتطييب خواطرهم، فبعد سنة واحدة عفا عن آل جروان وإعاد لهم اعتبارهم ولم يحل الحول حتى استعادوا مكانتهم ونفوذهم في الدولة العيزينة، يقول ابن المقرب:

ويبدو أن البدو قد استشعروا هذا الضعف في الأمير «مسعود» فأرادوا اختبار مدى قدرته على مجابهتهم والتصدي لرغباتهم، فأوكلوا هذه المهمة إلى احد اللصوص وقطاع الطرق المحترفين من الغفيلات ويدعى «شكر بن مظلج بن الجحاف بن غفيلة»، فأكثر التلصص والفساد والتعرض للمساكين من الأكارين والضعفاء وصار لا يجد عند احدهم دابة إلا عقرها ولا ثوباً إلا سلبه ولا شيئاً كثيراً أن قليلاً إلا استولى عليه، وفي ذات يوم وبينما هو يمارس تلصصه وتعدياته طلعت عليه خيل أهل البلد فقتلوه فقامت أهله وقامت عامر معهم على الأمير «أبي القاسم» وطالبوه بديته فأظهر لهم اللين وعدم المانعة، فأنكر أهل الأحساء عليه ذلك وقالوا هذا شيء لا نقره ولا نصبر عليه فجرُ ذلك حرباً شرسة بين أهل الأحساء والبدو.

يقول شارح الديوان: وتسهلت من الأسباب النحسة أن أقواماً من أهل البلد ديروا للبلد تدبيراً قوي أعدامهم عليهم، ولم يوضح الراوي نوع ذلك التدبير، ولعل أقرب ما يمكن تصوره أن بعض الأهالي ريما كاتبوا رجالاً من قبائل أخرى للاستعانة بهم، وحين حضروا لنجدتهم بدا لهم أن الغدر بأهل الأحساء والانحياز إلى القبائل المغيرة بحقق لهم مكاسب أكثر، فتخلوا عن المهمة التي قدموا الأجلها وانضموا إلى أبناء حلدتهم وكانوا حميعاً بدأ على البلد وأهلها، فانتهت المركة بانتصارهم وهزيمة أهل الأحساء(٢٧)، وقد أسبهمت هذه الحادثة وأمور أخرى في إلحاق الضعف والوهن بشخصية «أبي القاسم» وفي علاقاته بأهله وأقاريه وأهل الفضل من رعيته، فقد أبعدهم جميعاً عن مجلسه وجردهم من شغل المناصب والمهام في الدولة، وأحاط نفسه ينفر من غير أهل المروءة والفضل وألقى إليهم بالقاليد في جميع أموره وأمور بلده ورعيته ظناً منه أنهم ناصحون له ولأهل بيته، وكان عظيم الركون إليهم، وكانوا يعملون في هلاك دولته وقلع آثار أهل بيته وصار لا يسمع لأحد قولاً غير قولهم ولا يفعل إلا بما يأمرون، ولعل أولئك النفر لم يكونوا مطمئنين لاستمرار هذه العلاقة بالأمير وغير واثقين من قدرتهم على الاحتفاظ بنفوذهم عليه، وكانوا شديدى الخشية من نجاح ال إبراهيم أقارب الأمير بالتأثير فيه وتحذيره منهم ودعوته إلى إبعادهم والرجوع إلى ما هو الأليق به في توثيق أواصر القرابة مع أهله ومع المخلصين الأكفاء من رجال دولته، فعملوا جاهدين على التخلص من ال إبراهيم وتجريدهم من أموالهم وأملاكهم لإضعافهم ويترما تبقى من وشائج بينهم وبين الأمير، فاتصلوا بمشايخ البادية وأغروهم بالتدبير لهم في الاستيلاء على أملاك وعقارات أقارب الأمير، فأجابهم البدو إلى ذلك فوضعوا لبلوغ هذه الغاية خطة محكمة قام بموجبها البدو بالإغارة على البلد في موسم صرام النخل وانتشروا في أريافها ومنعوا الفلاحين من الوصول إلى

بساتينهم ولم يمكنوهم من صرم الثمار وجني المحاصيل، فعم الذعر أرجاء البلاد خوفاً من تجاوزات المغيرين وتعدياتهم وفساد الزروع والثمار، حينذاك أشار المتآمرون من جلساء الأمير عليه بالاتصال بالبدو والتعرف إلى رغباتهم وإجراء صلح معهم لأن البلد لا يحتمل مثل هذه الغارات، فقال: الأمر لكم.

وكان هؤلاء قد اتفقوا مع البدو على أن يطلبوا من الأمير مقداراً كبيراً من الذهب يتخذه لهم من أهل الأحساء، وإذا استمهلهم بعض الوقت لجمع الذهب المطلوب يقبلون يتخذه لهم من أهل الأحساء، وإذا استمهلهم بعض الوقت لجمع الذهب المطلوب يقبلون منه ذلك شريطة أن يعطي كل واحد من مشايخ البدو رهناً من بساتين الأحساء، وكانوا قد بيتوا النية على أن تكون جميع البساتين المرتهنة من أملاك أل إبراهيم رهط الأمير، وإن يُضرح لهم في ذلك صكوكاً رسمية وأن تتم كتابة الصكوك بحضور الأمير وذلك النقر أو بعضهم، وحين تم الصلح وظهر العجز عن دفع الذهب المطلوب وطلب الأمير من البدر إمهاله بعض الوقت أظهروا الموافقة شريطة أن يعطى كل واحد منهم رهناً يضمن به الوفاء بما جرى عليه الصلح، وصار الأمير إذا أراد أن يكتب لأحد من البدو شيئاً يسال جلساءه أي البساتين أكتب لفلان ؟ فيقول البدوي على الفور : اكتب البستان الذي خفارته لفلان دون أن يسمي المالك الأصلي لذلك العقار خشية أن يفطن الأمير لهذه المؤامرة .

وحين انتهت أخبار هذا التدبير إلى الشاعر ابن القرب وكان مقيماً في القطيف ازعجته كثيراً، فقدم على «أبي القاسم» وعنّه على هذا التصرف فأنكر الأمير علمه ازعجته كثيراً، فقدم على «أبي القاسم» وعنّه على هذا التصرف فأنكر الأمير علمه بذلك وإقسم أنه لم يكتب بيده شيئاً كثيراً أو قليلاً إلا ما اقترحه فلان وفلان وسمّى السماهم، وحضر البدو في الأجل المسمّى لتسلّم الذهب وحين تعذر الدفع وضعوا ايديهم على الأملاك المرتفئة وتم إخراج ال إبراهيم من كل أملاكهم فقال «أبراالقاسم» معقباً على ذلك: «لغصب أملاك عشرين خير من غصب أملاك أهل الأحساء كلهمه (١٨) وانطلق لسان ابن القرب مندداً بضعف هذا الأمير وقبوله للهوان وما لحق بأهله ورعيته من أذى بسبب تدبير جلسائه وجراة البدو على البلاد وأهلها، ولم يدخر وعيته على المبادرة بوضع حد لأطماعهم، كما حث أهل البلاد على التكاتف والتعاون لما فيه خيرهم وحماية أرواحهم ومصالحهم، من ذلك قوله:

إلى كم مداراة العبدى واحتراصها وكم يعترينا ضييمها واهتضامها الماحسان يا فسرعي ربيعة أن ارى بنات الوغى يعلو الروابي قتسامها ربوا الحرب ورد الظامئات حياضتها خوامس يغتال الفصال الدحامها وخصوصوا لظاها باقتحام فإنما يكتنف غضاء الحروب اقتحامها ولوذوا ببيض المشرفية إنها الها عيزة قعساء وافرنمامها

فسيسا با سنانٍ قُمْ فسانتَ زعسيسمُسها وانتَ مُسرجَساها وانتَ هُمسامسها<sup>(۲۰)</sup>

نهایته :

حين بلغ السيل الزبى من الجور والظلم على يد الأمير «أبي القاسم»، رأى أهل الأحساء إزاحته عن عرش البلاد وطرده واستقدام «علي بن ماجد» وتسليمه مقاليد الحكم في الأحساء.

إمارة الأمير دعلى بن ماجد، (٢١) :

حين نجح أهل الأحساء في تنحية الأمير «أبي القاسم مسعود» عن سرير الحكم في الأحساء» وقع اختيارهم على الأمير «علي بن ماجد» فأسندوا إليه السلطة في البلاد. وقد اختاروه لهذا المنصب لما وجدوا فيه من الصفات التي تؤهله لذلك، فقد كان كهلاً راجع العقل عفيفاً حليماً من غير ضعف، حازماً في غير عنف، كريماً عادلاً لا تُخشى غوائله. يقول ابن المقرب منوهاً بمناقبه هذه:

همــــامُ تـعــــدُى الأربعين فــــحــــازهــا بعــشــر سنين او قــريبـــاً من العــشــر

ولما تولَى الملكَ باء مُسسشسمُ رأ باعبائه من غسيسر لَهُثْرُولا بُهسرِ<sup>(۲۲)</sup> وعفَ قلم يمددُ إلى مسسسلم يداً بسيسوء ولا باتت له عـقـربُ تسيري

عندما دانت البلاد بالولاء والطاعة للأمير «علي بن ماجد» (٣٣) واستكمل بسط نفوذه عليها، كانت أولى المهام التي قام بها إرساء قواعد الأمن وتوفير الهيبة والكرامة للدولة، فسار بالعدل بين الناس، وتعقب المجرمين واخذ على أيديهم، فاستتب الأمن وعمّ الرخاء وساد الاستقرار في البلاد، يقول فيه ابن المقرب:

وساد الاستقرار في البلاد، يقول فيه ابن المقرب:

احبيب تها بعد المصات وبعدما
قسامت بواكسيها تنوح وتندب
ومنع تها من بعد ما كانت سُدئ
في كل ناحسية تُضمان وتُنهب
ومسلاتها عدلاً وكسانت عُسمت
ومالاتها عدلاً وكسانت عُسمت
ورفسعت عنها المؤذيات وطالما
ورفسعت عنها المؤذيات وطالما
دراح البَلا في جسوها يتسمسبب
عسر بها وكسانة هي يَتُسرب
نام الغنيُّ وكان قسسبلك لا بني
فسوف المظالم سساهراً يتسقلب
ومسمى الفقير ومُسحى وهون امنا

### المؤامرة على دعلي، وموقف الشاعر علي بن المقرب منها:

لا بد أن تكون حياة الاستقرار التي تمكن الأمير «علي بن ماجد» من بثبها في البلاد قد قامت على انقاض اطماع ومصالح كثير من زعماء الأحساء، فعكف هؤلاء وفي مقدمتهم «إبراهيم بن عبدالله بن ابي جروان» من رؤساء الأحساء على التخطيط للإطاحة بنظام الأمير «علي بن ماجد» وإلقاء القبض عليه، ولعل المؤامرة كانت من الخطورة بحيث لم يجد الأمير «علي» نفسه قادراً على إحباطها، فاضطر إلى مفادرة البلاد سراً، وعلى إثر ذلك قام «إبراهيم بن عبدالله بن أبي جروان» بتنصيب «مقدم بن غرير» أميراً على البلاد وذلك في سنة ١٦٧٨هـ الموافق سنة ١٢٧٨م(٣٠).

## إمارة دمقدم بن غرير بن الحسن بن شكر بن علي بن عبدالله العيوني،:

جاء أهل الأحساء وفي مقدمتهم «إبراهيم بن عبدالله بن غرير بن إبراهيم بن أبي جروان» من البادية بـ «مقدم» فعاشت البلاد في ظل حكمه أوضاعاً مزرية، لما حل بها من خراب وتدمير على يديه .

يقول شارح ديوان ابن المقرب في وصف حالة الاحساء انذاك: حين خرج الأمير دعلي بن ماجده من الأحساء بعث قوم من أهل البلد إلى دمقدم بن غرير بن الحسن بن شكر بن علي بن عبدالله بن علي، فأسخلوه البلد فملكها، وكانت السلطة في البحرين قد ضعفت وساء تدبير أهلها، وذلك أنهم صاروا يقدمون قوماً ليسوا من أهل الشرف ولا من أهل الدولة ولا القرابة لهم، ويؤخرون أهل قرابتهم ومن هم من أرياب الدولة، ويتحاملون عليهم حتى زهد فيهم الصديق وابغضهم نو قرابتهم، وطمع فيهم العدو، فصارت العامة تقدم من تريد وتؤخر من تريد من السلاطين، ومما بلغ به سوء تدبير ملوكها واستحواذ العامة عليهم أنه صار إذا ملك احدهم أخرج جميع شؤون للملكة من أقاربه وبني عمه ويقي فرداً، وكانت أموال السلطان مال يقدر عليه ويُعد به جنداً تحمي لعدوها وخصومها من البدو، ولم يبق للسلطان مال يقدر عليه ويُعد به جنداً تحمي بلاده وتمنعه وتدفع وتدفع عنه بأس رعيته، وصدار كل له هوى، وكل يريد أن يكون الملك على

يديه، فأرادوا القبض على قوم من بني مرة من ال إبراهيم العيونيين أقارب أهل بيت السلطان، وكان إذ ذاك «مقدم بن غرير» جاهلاً بالبلد وأهلها وغير مكترث بالنسب، لأنه نشأ في البادية ولم ينشأ في البلد ولم يكن يعرف أهلها، فأجابهم إلى ذلك فقبض على عدة رجال والقاهم في المطمورة ونهب ما في خزائنهم، فجاءه الشاعر علي بن القرب ولامه في ذلك وقبّح عليه ذلك الفعل بعد أن سأله وقال: «ما ذنب هؤلاء الرجال الذين قبضت عليهم وأنما قبض عليهم أصحابي فلان وفلان وما لي قدرة على خلافهم ولا طاقة لي بمعصيتهم»، فتجددت من أبن المقرب صديخات الاستنكار والاسي لما أل إليه أمر العيونيين (٢٠).

وارسل من القطيف إلى ابن جروان قصيدة يدعو فيها رجال عبدالقيس إلى الإقلاع عن المسالح الذاتية والخصومات الشخصية، ويستنهض هممهم للعمل على ما فيه عزتهم وكرامتهم، ويذكرهم بسيطرة رجال البادية وتسلطهم على الدولة واستبدادهم بخيراتها، وهما جاء في تلك القصيدة قوله:

ارجالَ عَدبِدِ القَديسِ كم انعوكمُ
في كلُّ حينِ للعد الواونِ
في كلُّ حينِ للعد الواونِ
خُدلِ قَدينَ المعالمة أم ترى
خُدلِ قَدت رؤوس خُدمُ بِسلا آذان ؟
هلا اقد تديتم بالغطارف من بني
جُدشُم او السادات من شديبان
اصبحثُمُ غرضاً تَناضلَه العِدى
بمذرَبات البحضي والعدوان
القدومُ تاكلكم وياكل بعدضكم

\*\*\*\*

#### الهوامش

- (١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٩٨ .
- (٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٢٣ .
- (٣) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٦٢٣ .
- (٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ١٠٩ .
  - (٥) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٢٠١ .
- (٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب، ص ٤٩٩.
- (V) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب، ص ٨٣.
- (٨) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب: ص ٨٣.
  - (٩) مخطوطة ديوان ابن المقرب، ص ٦٢٣ .
- (١٠) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٠٠، ٥٠٠ .
  - (١١) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٦٢٣ .
  - (١٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٢٣.
  - (١٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٨٩٥ .
  - (١٤) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٣٢٩ .
  - (١٥) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٨٩٥ .
  - (١٦) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٨٩٥ .
  - (١٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٣٢٩ .
    - (۱۸) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦.
    - (١٩) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٥ .
  - (٢٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٣٢٩.
- (٢١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب: ص ٣٢، ٣٣ .

- (٢٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥، ٣٢٩.
- (٢٣) ورد اسم «أبي القاسم» في مواضع بالديوان كالتالي «محمد بن مسعود بن محمد بن علي ابن عبدالله العيوني» وهذا خطأ واضع لأن الاسم بهذا الترتيب يجعل «أبا القاسم» ابن عم «محمد بن ماجد» وليس عمه، كما أن بعض روايات الديوان كانت صريحة في إيراد الاسم سليماً من هذا الخطأ فهي تنص على إيراد الاسم خالياً من إضافة محمد إلى مسعود .
  - (٢٤) عبدالفتاح الحلق: ديوان ابن المقرب: ص ٢٣٠.
  - (٢٥) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب: ص ٣٧٦.
  - (٢٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب: ص ٣٧٧.
  - (٢٧) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص٤٠٢، ص ٤٠٣.
    - (٢٨) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٥١ ، ٥٥١ .
      - (٢٩) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص٥٥٥ .
  - (٣٠) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب: ص ٥٥٦، ١٥٥، ٢٦١ .
  - (٣١) تذكر بعض المصادر أن اسمه «على بن الحسن» مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٥٩٠ .
    - (٣٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ١٨٨، ١٨٨ .
      - (٣٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦ .
    - (٣٤) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٩١ ، عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٨٩.
      - (٣٥) الملا: تاريخ هجر، ط١، ج٢، ص ٦٠٠ .
      - (٣٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب: ص ٦٣١ .
      - (٣٧) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب: ص ٦٣٢، ٦٣٣.

\*\*\*

### الفصل التاسع

## زوال الدولة العيونية وأهول نجمها

أ ـ إمارة الأميـر ، عمـاد الدين أبي على محمد بن مسعـود بن أبي الحسين، (١) ستة ٢٣٦هـ الوافق سنة ١٢٩٩م :

منذ غياب الأمير «محمد بن أبي الحسين أحمد» عن عرش الدولة العيونية، وهذا العرش فريسة للصراع بين المتنافسين عليه من الأمراء العيونيين الذين أعمتهم شهوة الحكم والانفراد بالسلطة عمًا يسبيه ذلك الصراع للبلاد من الخراب، وللدولة من سوء المسير بسبب ما أل إليه حالها من التمزق وما أدركها من الوهن والضعف، فصارت غرضاً للطامعين فيها من الداخل والخارج، حينذاك سعى أهل الحل والعقد في الأحساء لمبايعة أمير من سلالة «الفضل بن عبدالله بن على العيوني» توسَّموا فيه القدرة على علاج هذا المرض الذي استشرى في كيان الدولة وتضميد ما اصابها من جراح، ذلك هو الأمير «محمد بن مسعود بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن الفضل» $(\Upsilon)$ ، ولعل الفضل في اختياره يرجع لمساندة اخواله من بني عقيل $(\Upsilon)$  وإخويه «الحسن والحسين»(٤)، الذين لا بد أنهم أدركوا مدى تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأحساء والنكبات المتوالية التي حاقت بأهلها على أيدي الأمراء المتأخرين من بيت «أل أبي المنصور على»، فعملوا على إقناعهم بضرورة التخلص من سلطة هذا البيت ومن القوى المهيمنة على إرادته وعلى مقدرات البلاد، ودعوهم إلى تحويل ولاتهم لبيت «آل الفضل بن عبدالله» والقبول بترشيح الأمير «محمد بن مسعود» السالف الذكر لحكم البلاد، فاستجاب الأهالي لهذه المساعي ووافقوا على اختياره الحكم بدافع الرغبة في الخروج من حياة البؤس والمعاناة التي يرزحون تحت نبرها والتطلع إلى حياة السلامة والأمن في ظل هذا الأمير، وريما شجعهم على ذلك ما كان

يتحلى به رغم حداثة سنه من صفات قيادية متميزة كالصزم والشجاعة والعفة والاستقامة والرغبة في نشر العدل، يقول ابن المقرب :

اعطته مملكة الاحسساء همستسه

وعـرَمُ شـســتـــصـِـر بِالراي غــيــرِ عَمِ فــإن يقــولوا اخــتــيـــاراً كــان ذاك، فــهل يُخــتــار للضــرب غـيــرُ الصــارم الخَــنرم<sup>(\*)</sup> ؟

اعطى اللَّهى وعلتْ في المجسد همُستُّسةُ قسبل اخستطاطِ عِسدارِ والنَّغسار فَم<sup>(١)</sup>

ويالفعل ما أن تسلّم مقاليد السلطة في الأحساء حتى تطلّعت نفسه إلى توحيد أجزاء البلاد وإعادة الهيبة للدولة العيونية، فسار على رأس جيش كثيف إلى القطيف واحتلها وزحف إلى جزيرة أوال وبسط نفوذه عليها وذلك سنة ٦٢٣هـ الموافق سنة ١٢٣٢م.

> ف ف حير لاي وزجَ اهما مُلمات أ تُدافعُ السميلِ سيلِ اليَامَنِ الخرم ف ما اناخت إلى ان غسال عِلْمَيْسِرُها مما شرييد بالخطَّ من حصن ومن أطم وما نضا الدرغ حتى حاز حوزتها قسهراً وآخى بها الاحسساءً من أمَم<sup>(٧)</sup>

وحين نجح الأمير «محمد بن مسعود» في وضع طموحاته موضع التنفيذ بتوحيد مناطق البلاد وإضماد النزعات الانفصالية فيها ولى إلى حين، أقبل على ترتيب بيت مملكته وإصلاح شؤونها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حدودها، فأسند مهام الإمارة في القطيف وأوال إلى أخويه «الحسن وأبي عبدالله الحسين» «أوجيش الجيوش وزودها بكل ما يلزمها من السلاح والعتاد وجعلها على استعداد دائم لقمع المتمددين وصد هجمات الأعداء، وقد بلغت جيوشه من الكثرة حداً عنر عنه ابن القرب دقوله:

# 

وقد استطاع بتلك القوة واليقظة إيقاف الهجمات المتكررة لحكام جزر هرمز وقيس وغيرهما التي طالما كلّفت البلاد الكثير من الانفس والجهد والمال، والتي كان من نتائجها السيئة المعاهدة (۱۰ المبرمة بين حاكم القطيف الأمير «فضل بن محمد بن ابي الحسين أحمد» و«غيّات الدين جمشيد» حاكم جزيرة قيس، وهي التي أعطت لحكام جزيرة قيس بعض النفوذ على الخط وجزره، وهو ضيم لا تقبله أو تصبر عليه اصحاب النفوس الأمة الحرة:

> ابث عسزة أن تقسبلَ الضسيمَ نفساسهُ وذو العبزة القبعساء كسف نضيامُ(١١)

من هنا يمكن القول إن المعاهدة المذكورة لم تعد سارية المفعول في أيام شوكة هذا الأمير على الأقل، ولسنا على يقين عما إذا كانت قد ألغيت أو تم تجميد بنودها قبل ذلك.

أما قولي في كتاب تاريخ هجر إن الشاعر علي بن المقرب ندد بهذه المعاهدة في قصيدته الدالية، وإن الأمير دعلي بن ماجد» قام بإلغائها فخطا نبهني عليه مشكوراً فضل العماري (١٦٠)، ومنشأ هذا الخطآ أنني سقت ما قلت عن كتاب «ساحل الذهب الأسود» (٣٦) دون الإشارة إلى ذلك المصدر، وكان قد نص صراحة على شجب الشاعر لهذه المعاهدة، كما ألمج إلى أن العمل ظل جارياً بها حتى نهض الأمير على ثائراً على الاوضاع السيئة.

والحق إن الشاعر لم يخص المعاهدة المذكورة بالتنديد كما لم يقم الأمير علي بإلغائها لأن سلطته قاصرة على الأحساء، ولم تكن الأحساء مشمرلة بالمعاهدة.

أما تجميدها أو إلغاؤها في عهد الأمير دمحمد بن مسعود، هذا فيكاد يكون مؤكداً، يدل على ذلك عجز حكام جزر الساحل عن مجرد التحرش بحدود البلاد فضلاً عن العدوان عليها، وهذا وإضم في ما نوّه به ابن القرب في قوله:

# 

بل إن هذه القوة العسكرية التي خفقت أعلامها في البلاد طولاً وعرضاً قد غمرت البلاد وأهلها بسرور عظيم وفرحة كبرى، عبر عنها ابن المقرب بصيغة التعجب والاعتداد حن قال:

يا فرحمة البحرينِ من خفيقتْ بهما أعمالامُمه وغماتُ تغمور وتُنجمُّدُ(١٥)

سير الأحداث في عهده:

رغم هذه الإنجازات الكبرى التي تمكن من تحقيقها للبلاد الأمير «محمد بن مسعود» وما وفر لأهلها من أسباب القرة والعزة والأمن، فقد أخفق في إطفاء جذوة الحسد والطمع المتوقدة في نفوس ابناء عمومته الذين ما فتنوا ينتظرون الفرصة المواتية لإزاحته عن عرش البلاد وانتزاع مقاليد السلطة من يده، فعكفوا على إعداد الخطط وحبك المكائد لأجل بلوغ هذا الغرض، وريما فاحت رائحة هذه المؤامرة وبانت بوادرها ووصلت أخبارها إلى الأمير وشاعره الذي أقبل عليه يواسيه ويشد من أزره ويندد بخصومه ومنافسيه ويصب عليهم جام غضبه بتقبيح أعمالهم والدعاء عليهم، ويقارن بين جهود الأمير المضنية التي بذلها في سبيل ما نال من شرف وما حقق للبلاد من عزة ورفعة، وركونهم للدعة والراحة والنوم واللجوء إلى المكر والحيل لتحقيق مأريهم يقول:

فسيسا مُسْفَرِعُـاً في كسيده جُسهُـدَ نفسيهِ لخسسيسسرِ من المسسعى الفـويُّ نُوام



ولم تفلح مساعي الأمير «مسعود» ولا شتائم ابن المقرب في إحباط مؤامرات خصومهم، فقد هب الأمير «منصور بن علي بن ماجد» من سلالة الأمير «علي بن عبدالله العيوني» لمحاربة «مسعود» وإخوته، وانتزعوا القطيف وأوال من يدهم سنة ٢٦٦هـ الموافق سنة ١٢٢٨م، حينذاك اقتصرت سلطة الأمير « محمد بن مسعود» على الأحساء فقط.

هذا ما أراه وأطمئن إلى القول به إزاء حيرة الباحثين المعاصرين وتضارب أرائهم حول هذا الأمير، سواءً في ما يتصل بتعيين الفرع الذي ينتمي إليه من فروع البيت المالك أو تحديد المناطق التي خضعت لسيادته، فالمديرس يرى أنه من سيلالة الفضل المالك أو تحديد المناطق في القطيف فقط، والخضيري يعده من سيلالة «أل أبي منصور علي» ويجعل ملكه في الأحساء دون غيرها المالك أما العماري فيرى أنه من «أل الفضل» ويرى أن بلاد البحرين كلها خضعت لسيادته حيث حكم الأحساء أولاً ومنها انطلق للاستيلاء على القطيف وأوال، وتم له ما أراد بالقوة والقهر (١١) مستأنساً بما ورد في أشعار ابن المقرب من أوصاف وإشارات في هذا الخصوص، أما في تحديد انتمائه إلى يبت «الفضل» فقد اعتمد في تدعيم رأيه على مناسبات قصائد ثلاث هي:

# (٣) أَنِحْ فسهــذي قِــبــابُ العــزُ والكرمِ وقلْ فكلُّ الـعــــلا في هذه الخِــــيَـم<sup>(٢٢)</sup>

وقد جاء عن شارح ديوان ابن القرب قوله في مناسبة القصيدتين الأولى والثانية إنهما قيلتا في مدح الأمير «محمد بن مسعود»، وأورد لقبه وكنيته واسمه كاملاً حتى الأمير المؤسس على أنه الأمير «عماد الدين أبوعلي محمد بن مسعود بن أبي الحسين أحمد بن أبي سنان محمد بن الفضل بن عبدالله بن علي»، إلا أنه في حديثه عن الثانية قال: «محمد بن مسعود بن أبي الحسين محمد» بدلاً من أحمد.

أما القصيدة الثالثة فقد ذكر شارح الديوان أنها قيلت في مدح «أبي على مسعود بن احمد بن محمد بن الفضل»، وقد رجح العماري أنها في «محمد بن مسعود» وليست في «مسعود» مستضيئاً بما ورد في سياق القصيدة من اوصاف وإشارات تدل على ذلك، وقد أصاب (٢٣) لأن شارح الديوان في المخطوطة التي بين أيدينا نص على أن جميع القصائد المذكورة سلفاً قيات في مدح الأمير «عمادالدين أبي على محمد بن مسعود بن أبي الحسين أحمد بن أبي سنان محمد بن الفضل بن عبدالله بن علي»، وقد جاءت الأسماء في مناسبات القصائد الثلاث المذكورة صحيحة سليمة من أي خطأ، وعليه يمكن حسم الخلاف حول هذه الشخصية بالقول إن الأمير «محمد بن مسعود» هذا من سلالة الفضل وإنه حكم بلاد البحرين كلها إلى أن يثبت بالبحث وجود شخص أو أشخاص غيره يحملون نفس الاسم، وكان لهم في الأحساء أو القطيف ملك أو ولاية، ومهما يكن من شيء فإن الأحداث التي جرت للأمير «محمد ين مسعود» أثَّرت في نفسيته تأثيراً بالغاً، فاضطريت شخصيته، وسرى الضعف في كيانه واستسلم لجماعة من حاشيته اطمأن إليهم وكانوا يعملون في الخفاء على تقويض دولته، وقد بذل الشاعر على بن المقرب قصارى جهده في نصح الأمير وإرشاده إلى ما فيه خير الدولة العيونية ويساعد على إنقاذها إلا أنه لم يجد منه اذناً صاغبة، فقد وقع الأمير تحت تأثير الذين نجح بعضهم بالدسائس والوشايات في إضعاف العلاقة من الرجلين، وحين ظهر للشاعر ما منيت به علاقتهما من تصدع وفتور حاول رأب ذلك الصدع فنظم في مدحه القصيدة التي استهلها بقوله:

## صـــعــودُ العــــلا إلا عليكَ حـرامُ وعـيشُ سـوى مــا انتَ فــيــه حـِـمـامُ(٢١)

وقد بذل فيها كل ما في وسعه لاستدرار عطف الأمير ومناشدته بالقربى والرحم الأسمح للدسائس والوشايات أن تبتر ما بينهما من وشائج القربى، وحاول تبرئة نفسه من تهم الصقها به قوم من اليمن زوراً ويهتاناً(۱۱۰)، ونكّره بأن جميع ما ناله من اذى واضطهاد كان بسبب ميله لآل الفضل، ولم تأت تلك النصائح بطائل فقد تفاقمت الفوضى في عهد هذا الأمير وعمّ الاضطراب وعظم تسلط البادية على مقدرات البلاد، ولم تكن الحالة في عهد «الفضل» الذي جاء بعده بأفضل منها في عهده.

ب. إمارة الأمير والفضل بن أبي القاسم مسعود بن محمد بن علي بن عبدالله بن علي،

يقف الباحث من تحديد فترة حكم هذا الأمير وموقعها من عمر الدولة العيونية في حيرة شديدة، فتقلده حكم الأحساء من الأمور الثابتة، عبر عنها ابن المقرب صراحة في مطلع قصيدة نظمها في مدحه في الأيام الأولى من ولايته جاء فيها قوله:

رويدك يا هذا المليك المسلحل

فهما المحددُ إلا معضُ ما انتُ فاعلُ (٢٦)

قالإشكال إذاً يكمن في مجينه إلى الحكم خلفاً «لحمد بن مسعود» وبهر كما ترى من سلالة «ال ابي منصور علي» بينما «محمد بن مسعود» من سلالة الفضل، ولحل هذا الإشكال يمكن القول إن أهل الأحساء شدهم الحنين إلى حكامهم الأول فأزاحوا «محمد بن مسعود» عن عرش البلاد ونصبوا مكانه الفضل، أو أن ذلك قد تم على يد أعوان أبيه «أبي القاسم مسعود بن محمد بن علي» رغبة منهم في استعادة نفوذهم الذي لا بد أن يكونوا قد فقدوه تماماً في ظل ملك الأمير «محمد بن مسعود بن ابي الحسين أحمد»، هذه مجرد احتمالات يجوز الأخذ بها إذا سلمنا بما ذهب إليه محمد أل عبدالقادر من القول بمجيء «الفضل» إلى الحكم بعد «مسعود» وجعله آخر الحكام العينيين في الأحساء، أما إذا أخذنا برأي الخضيري الذي يجعل مسعود آخر الحكام العينيين في الأحساء، أن اسقطنا الفضل هذا من سلسلة حكام العيزيين أصلاً كما

فعل الديرس، فلا نملك إزاء ما لدينا من شواهد على ثبوت ولاية الفضل إلا أن نبحث لهذه الولاية عن زمن آخر، فتقول إنها ريما حصلت أثناء حكم أبيه أبي القاسم مسعود إما بتخلي أبيه له عن الحكم مؤقتاً في خضم المحن التي مني بها أن إنه كان يمارس السلطة مع إخوته إلى جانب أبيهم بعد أن قاموا بقتل أخيهم لأمهم (<sup>٢٧٧)</sup> «محمد بن ماجد» والاستيلاء على مقاليد الحكم في الأحساء بعده، كما مر بنا في ما تقدم.

ومهما يكن النمط الذي سارت الأحداث عليه فلا بد من القول إن «الفضل» هذا كان أحد ولاة الأمر في الأحساء وإنه مارس الحكم فيها ولو لفترة محدودة، فقد خاطبه ابن المقرب باعتباره ملكاً كما جاء في مطلع القصيدة السالفة الذكر التي نظمها في مدحه.

#### أهم الأحداث في إمارة الفضل:

تولى هذا الأمير مقاليد السلطة بعد سابقه وكان على شيء من الصلاح، وقد استبشر الشاعر ابن للقرب بمجيئه وعقد عليه الأمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الدولة التي أخذت تتهاوى أركانها وقد حان نجمها على الأفول، فطفق ينفخ فيه روح العزم والهمة ويشجعه بإسباغ أجمل النعوت عليه رجاء أن يكون في ذلك ما يحيي الأمل ويحقق الرجاء، وقد سرّه من هذا الأمير حرصه على تطبيق أحكام الشريعة، وما تأمر به من عدل وإصلاح، يقول بهذا الصدد :

وقسمتَ باحكام الشريعةِ فاستوتْ لديكَ نوو الأجسبسال طيُّ ووائلُّ<sup>(^^)</sup> اخذتَ باعضاد العشيدرةِ بعدما هوتْ وعلتْ منها الرؤوسُ الأسسافل<sup>(^^)</sup> فسانتَ لناشسيسها اخُ ولطفلها أبُّ راحمُ وابنُ لذي الشسيب واصل<sup>(^^)</sup>

ولم تذكر للصادر من الأحداث المهمة في عهده سوى الحادثة المعروفة وبدرب الحنائد» (<sup>(۱)</sup>التي استطاع فيها الأمير «الفضل» صد إحدى الغارات على الأحساء، وطرد المعتدين الذين ارتدوا على أعقابهم خاسرين، وقد أظهر فيها الأمير من الشجاعة

والجراة ما جعله موضع إعجاب وتقدير الشاعر علي بن المقرب، فقال منوهاً بشجاعته وجراته:

سل القسومُ عنه يوم جساءت واقسبلتْ تخب المذاكي تحستسها وتُناقلُ أغسسارت على درب الحنائد غسسارة بطير الحصيا من وقعها والحراول لها فيلقّ بالجو ذي النخل كامنٌ وربعانُها للمستحد القرد(٢٢) شيامل وطاردت الفستسسان فسيسها وإظهسرت كُناها وكلُّ عـــارفُ مِن بُحــاول فولت حساة القوم حسيالاً ولم تزل بنو الحسرب في يوم التسلاقي تُحسايل فبراحت عليهما الخبيل فبانينعيثث لهبا جحافل جمع تقتفيها جحافل فحصاصت دخان القبتل والأسس ذبيلة وسيحشن القنا فحصمهن صصاير وناهل فساوردهم صسدر الحسمسان كسانما له الموتُ جندُ بالسمُ سعسادين كسافل وعساجل طعنا سييد القسوم فساغستسدوا وقيد عباف كلُّ منهُمُ مسا يصاول بهسا ردُّ ارواحَ النَّسوالي وقسد غسدتُ إذا ثمار مستمهم راجسلُ طماح راجحل(٢٣)

وليس في ديوان ابن المقرب ما يشير إلى أن هذا الأمير كان جديراً بما علَق عليه الشاعر من أمال كبار، بل سرعان ما عاد إلى سيرة أمثاله من الأمراء الذين لم يستطيعوا الصمود طويلاً أمام رغبات الطامعين فيهم من جلسائهم، فأفسدوا طويته، وانحرفوا به عن صدراط العدل والاستقامة، فأحس الشاعر علي بن المقرب إزاء ذلك بالغضب والإحباط، فأسهب في التنديد به في أشعار لم يصل إلينا شيء منها.

### ج. خروج الأحساء من السلطة العيونية :

قام بنر عامر بموجب خطة مرسومة مع ال جروان بمهاجمة الأحساء وتطويقها بالحصار الشديد، وتحت وطأة ذلك الحصار استشار «محمد بن مسعود» – على رأي من يعتبر أنه آخر الحكام العيونيين في الأحساء أو «الفضل» على رأي من يجعله خاتمتهم – بعض جلسانه من بني جروان في الأمر، فأشاروا عليه بالاستسلام لبني عامر والتنازل لهم عن السلطة باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإتقاذ البلاد وحمايتها من تسلط البدو وتعدياتهم، فلم يجد بدأ من الانصياع لذلك، فتم طرده وإخراجه مسن الحكم ونودي بد «عصفور بن راشد بن عميرة» ملكاً على البلاد، وبذلك تكون الأحساء أول ركن ينهار من كيان الدولة العيونية بعدما كانت حجر الزاوية في بناء ذلك الكيان، وذلك في حدود سنة -٣٣٠ ما الموافق سنة ١٩٣٣م.

### د . الأحوال في القطيف :

كان الأمير «منصور بن علي بن ماجد» قد انتزع السلطة في القطيف وجزيرة اول من قبضة الأمير «محمد بن مسعود» بعد أن تمكن من قتل أخويه «الحسن والحسين» وذلك في أوائل سنة ١٦٣٧م، ولم يتمتع بحكم القطيف سوى بضعة أشهر، حيث نجح الأمير «محمد بن محمد بن ماجد» في إخراجه منها والاستيلاء عليها، فظل يحكم جزيرة أوال حتى سنة ١٣٣٠هـ الموافق سنة ١٢٣٣م، وفي عهد «محمد بن محمد بن ماجد» هذا انتهت الدولة العيونية .

## هـ. إمارة الأمير دعماد الدين أبي علي محمد بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن الفضل::

اختلف الباحثون حول نسب الأمير «محمد» هذا تبعاً لاختلاف الروايات في شروح ديوان ابن القرب، فذهب بعضهم إلى الجزم بانه أحد أمراء «أل فضل»<sup>(17)</sup> معتداً على ما جاء في مقدمة القصيدة التي مطلعها:

# 

وفيها ذكر ابن القرب كنيته «أبا علي، وعماد الدين» يقول:

ولم يبغ فسيسه مُسسعِداً عُسِس نُفسبِهِ

ومسٹل عسماد الدين يكفي قسسائلا<sup>(٢٦)</sup>

بقسيت لنا يا با عليُّ لنقست سنمني

بك الشسساز من أيامنا والطوائلا<sup>(٢٨)</sup>

كما ذهب أخرون إلى جعله من بيت «ال أبي منصور» (٢٠٨) فهو عندهم «محمد بن محمد بن ماجد بن محمد بن منصور»، ويستشف من الروايات أن هذا الأمير حين رأى في الأفق ما يشير إلى زوال الدولة العيونية نتيجة الاقتتال والصراع على السلطة بين الأفراد العيونيين وتحرك الأطماع الداخلية والخارجية للإطاحة بها، أخذ على عائقه إنقاذ ما يمكن إنقاذه فأعد جيشاً كثيفاً من رجال البادية بمساعدة أخواله من «أل المفكى» وعلى رأسهم «غزوان وحسين»، فتحرك من الموضع المعروف «بالشواجن» شمالي الأحساء أخذاً الطريق إلى القطيف، فدخلها ضُحىً من أحد أيام سنة ٢٦٣هـ الموافق سنة ٢٢٢م، مني بضع ساعات تمكن من السيطرة على المدينة، حيث نودي به عصراً ملكاً عليها، يقول ابن القرب بهذا الصدد:

الم ياتر من ارض الشسواجن يخستطي حَسرابي اجسواز الفسلا والخسمسائلا فما حلّ عَفْد السيفر حتى اناخها ضُسعي بعدار الخطّ حسدباء ناحسلا<sup>(٢١)</sup>

ولما خرج الأمر من يد «محمد بن مسعود» وما أعقب ذلك من زوال حكم العيونيين في الأحساء، أصبحت إمارة العيونيين قاصرة على القطيف وجزيرة أوال وقد ألت الإمارة فيهما بعد «محمد بن مسعود» وأخويه «حسن وحسين» إلى الأمير «منصور بن على» الذي أمضى فى الحكم ثلاث سنوات ويضعة أشهر.

### و. الأطماع الخارجية في إمارة العيونيين وأفول نجمها:

لم تعد دولة العيونيين في فترة حكم الأمير «منصور بن على» والذي جاء بعده قادرة على الصمود طويلاً أمام أطماع الحكومات المجاورة في جزيرة قيس وجزيرة هرمز، رغم ضراوة المقاومة التي أظهرها أخر الأمراء العيونيين «محمد بن محمد بن أبي ماجد» في إيقاف هجمات «السلفريين» والانتصارات التي أحرزها عليهم في بعض المواقع، يقول الدكتور عبداللطيف الحميدان (٤٠): «إنه في عهد الأمير العيوني «منصور بن على» استطاع أمير هرمز «سيف الدين أبو النظر» في جمادي الآخرة سنة ٦٢٦هـ الموافق سنة ١٢٢٩م الاستيلاء على جزيرة قيس بعد أن تمكن من قتل الملك اسلطان قوام الدين» آخر ملوك بني قيصر وبذلك أنهى حكم هذه الأسرة في جزيرة قيس»، وبعد أن تم لأمير هرمز ذلك أرسل نوابه إلى جزيرة البحرين، حيث طالبوا حاكمها العيوني الأمير «منصور بن على» بأن يدفع لهم من واردات البحرين مثلما كان يدفعه لبني قيصر، على اعتبار أن أمير هرمز أصبح الوارث لكافة ممتلكات وحقوق ملوك قيس بعد أن أدخل قاعدتهم الرئيسية تحت سلطته، وقد أضطر الأمير العيوني إلى الإقرار لأمير هرمز بهذه الحقيقة، إلا أنه بعد وفاة أتابك فارس الأمير «سعد بن زنكي بن سنقر بن مودود السلفري» سنة ٦٢٨هـ الموافق سنة ١٢٣٠م خلفه في الملك ابنه «أبو بكر» (سنة ٨٦٨- ٨٥٨هـ الموافق سنة ١٢٣٠- ١٢٦٠م)، فصار النزاع بينه وبين أمير هرمز «سيف الدين أبو النظر» واستطاع «أبوبكر» في محرم سنة ١٢٨هـ تشرين الثاني سنة ١٢٣٠م انتزاع جزيرة قيس من امير هرمز، وبعد ذلك سعى «أبو بكر» ليبسط نفوذه على كافة المناطق التي كان لبني قيس نفوذ عليها، فقام بإرسال عماله إلى جزيرة أوال يطالبون حاكمها العيوني بأن يدفع إليه مثل ما كان يدفعه إلى بني قيصر سابقاً وإلى أمير هرمز لاحقاً، ولكن الأموال التي تجبي في هذه المرة كانت تتم باسم حقوق الخلافة العباسية في بغداد، وإن «أيا بكر» نائب عنه، فخضع الأمير العيوني لهذه المطامع، على أن الأتابك «أبا بكر السلغري» لم يكتف بما حصل عليه من العيونيين بل تطلعت نفسه إلى السيطرة المباشرة على جزيرة أوال، وريما كان قد حصل على تأييد وتشجيع في خطته هذه من الأمير «عصفور بن راشد»(١١) ، فأرسل ضدها حملتين بصريتين،

إحداهما سنة ٣٦٠هـ الموافق سنة ٢٩٢٧م، والثانية سنة ٣٦٣هـ الموافق سنة ١٩٣٥م، والثانية سنة ٣٦٣هـ الموافق سنة ١٩٣٥م، في إلا أن الأمير العيوني ومحمد بن محمد بن ابي ماجد، الذي خلف ومنصور بن علي، في الحكم استطاع ببسالة صد هاتين الحملتين (٢٠٠)، وتذكر مصادر التاريخ أن وأبا بكر بن سعد، لم يقتصر على الهجمات البحرية فارسل حملة عسكرية إلى القطيف عن طريق البر تمكن الأمير ومحمد بن محمد بن ابي ماجد، من دحرها حيث تمت له السيطرة على القطيف، كما نجح في استعادة جزيرة أوال وطرد عامل وابي بكر بن سعد شهاب الدين أبي النظر، ومساعده ونجيب الدين عثمان، وظل مقيماً فيها حتى سنة ١٣٦٦مـ الموافق سنة ١٣٢٨م، وفي هذه السنة سير وأبو بكر سعد، الحملة العسكرية البحرية إلى جزيرة، أوال بقصد الاستيلاء عليها، فالتحمت بقوات الأمير ومحمد بن محمد بن أبي ماجد، ودارت بين الفريقين معركة حامية الوطيس في الجانب الغربي من الجزيرة استطاع فيها عسكر وأبي بكر بن سعد، انتزاع الجزيرة من أخر الأمراء العيونيين ومحمد بن محمد بن أبي ماجد، وقتله ومصادرة أملاك اسرته (١٤)، ويسقوط جزيرة أوال في قبضة والسلغريين، أفل نجم الدولة التي ضفقت راياتها على البحرين مدة مائة في قبضة والسلغ بضعة وعشرون ملكاً واميراً.

انتهى بعون الله وحمده،،،

\*\*\*\*

#### الهبوامش

- (١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ١٤٨ .
- (٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ١٤٨ .
- (٣) عبدالفتاح الحلو : ديوان ابن القرب، ص ١٠٣ .
  - (٤) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٦٢٤.
  - (٥) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ١٢٥.
- (٦) مخطوطة بيوان ابن المقرب: ص ٥١٢ ، انظر نسخة الحلو، ص ٥٥٨-٥٥٩.
  - (٧) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ١٢٥.
  - (A) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٣٩٣.
  - ٩) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب، ص ١٦٦ .
    - (١٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٦٢٣ .
      - (١١) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٤٣٣ .
        - (۱۲) فضل العماري: ص ٣٦
  - (١٣) محمد سعيد المسلم: «ساحل الذهب الأسود» الطبعة الثانية، ص ١٦٤.
    - (١٤) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٥٥٩ .
      - (١٥) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ١٥٦ .
    - (١٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤٧٨، ٤٧٩.
    - (١٧) المديرس: إقليم البحرين في العصر العباسي، ص ١٣١.
      - (١٨) الخضيري: علي بن المقرب، ص ١٣٣.
        - (١٩) العماري: ص ٩٦.
      - (٢٠) مخطوطة الديوان: ص ١٤٨، الديوان: ص ١٦٠ .
      - (٢١) مخطوطة الديوان : ص ٤٢٩، الديوان : ص ٤٧٣ .
    - (٢٢) مخطوطة ديوان ابن القرب، ص١٠٥، الديوان : ص ٥٥٤ .
      - (۲۲) العماري: ص ۹۲.
      - (٢٤) مخطوطة ديوان ابن القرب، ص ٤٢٩ .

- (٢٥) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٤٢٨ .
- (٢٦) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٣٠٧ .
  - (٢٧) مخطوطة ديوان ابن القرب: ص ٦ .
- (٢٨) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن للقرب: ص٣٤٣.
  - (٢٩) مخطوطة ديوان ابن المقرب، ص ٣٠٨ .
  - (٢٠) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٣٠٨ .
- (٣١) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب: ص ٣٤٥.
- (٣٢) درب الحنابد: مكان شرقي الأحساء من البحرين، السجد الفرد: مسجد بالجعلانية ويعرف بمسجد الأميرة دوهبة بنت الأمير ابي علي»، الجو ذي النخل: مكان يعرف بالمحرمة شمالي الجرعاء التي تعرف بالجعلانية في الأحساء. عبدالفتاح الطو: ديوان ادن القرب: ص. ٣٤٥.
  - (٣٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٢٠٩، ٣١٠.
    - (۳٤) العماري : ص ۱۰۰ .
  - (٣٥) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٣٩٥.
  - (٣٦) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن القرب، ص ٤٠٠ .
  - (٣٧) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٤٠٥ .
    - (۲۸) المديرس: ص ١٣٦ .
  - (٢٩) عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، ص ٣٩٩ ٤٠٠ .
  - (٤٠) مجلة العرب: عدد رجب وشعبان، سنة ١٤٠٠هـ، ص ٨٧ .
  - (٤١) عبداللطيف الحميدان : مجلة العرب، عدد رجب وشعبان، سنة ١٤٠٠هـ، ص ٨٧ .
    - (٤٢) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص١٢٤ .
    - (٤٣) مخطوطة ديوان ابن المقرب: ص ٢٢٤، ١٢٥ .

\*\*\*

# نسخة كتاب أبي البهلول إلى ديوان الخلافة

## بــــــــــاللهالتَمَزِالرَحِيَنِهِ

أطال الله بقاء الشيخ الأجل الأوحد، وأدام تمكينه ورفعته، وعُلوه وقدرته وبسطته، وحرس أيامه ونعمته، وكبت عدوه وخذل حسدته.

من المستقر بجزيرة أوال لسبع بقين من ذي القعدة.

والسلامة مستدرة الأخلاف والنعمة مستقرة الائتلاف ببركته وبيمن طائره، والحمد لله حمداً يرضيه، ويستمد المزيد من مواهبه ويقتضيه، والصلاة الدائمة على نبيه محمد للصطفى وعترته الطاهرين.

ولا يخلو ناقل علم وخبر وحامل فهم واثر من العرفة بمن أجاب داعي الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذ طاعته شعاره وثلا فيها لذات الله أخباره، وكانت ممن صفت سريرته، وخلصت لله ولرسوله في طريته، وهاجر من وطنه إليه وقدم من مستقره ومسكنه عليه، مع الفئة الهجرية والفتية القطرية من آل عبدالقيس، ذوي الحفيظة والحمية، والنفوس العزيزة الأبية، قطعوا إليه المفاوز والقفار، وواصلوا نحوه سير الليل بالنهار، وله طائعين، ولامره تابعين، ولدينه راضين، وللإسلام قابلين، وباعوا أنفسهم لله تعالى بين يديه مجاهدين، ولثوابه محتسبين، ولجزائه يوم الدين راجين، ثم نصروا من بعده الخلفاء الراشدين، والاتمامة المهديين، ولم يزالوا بالدعوة العباسية قائلين ثبت الله أركانها، وقرن بالخلود سلطانها، ولدعاتها مجيدين، والكمتها

معلين، طوى على ذلك الأعمار السلف بعد السلف، وأخذ بحميد أثرها منهم الخلف بعد الخلف، حتى ظهر ذلك الملعون الصابي، أبو سعيد الجنابي، فشهر الدعوة القرمطية، ويدل الشريعة الحنفية، واستغوى من شايعه، واستهوى الذي أطاعه وبايعه، ومال بهم عن الطريقة الإسلامية بالزخارف الكانبة المتمرتحية، واشتدت بالفئة الباغية شوكته، وكثرت في الفرقة المسلمة فتنته، وفشت فيهم نقمته، فقتل الأبطال، واستباح الأموال، وخرب المساجد، وعطل المنابر والمشاهد، ويدل القرآن، ومال به عن طريقه في البيان والبرهان، وحمله داعيه من الكفر والطغيان على أن جمع العدد الجم من الحجاج والمساحف التي كانوا يتلون فيها بموضع من جانب بالأحساء يعرف بالرمادة إلى الأن والغيم النار، ولم يكن لهم منه ومن تعذيبه أنصار.

ثم أخذ ما أخذه ولده المعروف بأبي طاهر وقصد مقصده، وبلغ من الكفر غايته وامده، فسار إلى البلاد وأوسع فيها غاية العبث والعناد حتى هجم على بيت الله الحرام، وقتل به سائر المجاورين ومن يتسمى بالإسلام، وسلب الكعبة نفيس ما عليها واستخرج منها نخائرها التي كانت تجمعها وتحويها، واقتلع الحجر الاسود مجاهراً بالكفر والعناد وأراد أن ينصبه في كعبة بناها لنفسه في جانب القطيف المعروف بأرض الخط.

فكان كلما اثبته في كتر منها في نهاره وظن أنه قد أخذ مستقره وقراره أصبح في اليوم الثاني مباعداً عنها.

ثم إنه حجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأقطار للشهادة بربوبيته ومحدانيته والإقرار له بذلك، واوهم من والاه من حفدته حزب الشيطان، وتابعه من أولي الغي والطفيان أنه هو الله المدبر، والخالق المصور المقدر، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وسيرتهم أعني القرامطة في الفجور وتعاطى المنكر أكثر من أن أحدً أقلها قدراً، وأن أبلغ منها عشراً، وهم على هذه السنة المشؤومة جادون، وبها أخذون،

والمسلم بين أيديهم يقاسي الامتحان، والذل والاستهان، ولم يبق بالبحرين من ينطق بالدين، ويتمسك بعرى الحق المبين، صابراً على كثرة الآذى يسال الله تعالى إماطة البلا، غير هذه الجزيرة المعروفة بأوال، يدفعون طامي شرهم، وداعي أذاهم وضرهم، بالتي هي أحسن، وإن لم يكن في ذلك نيلاً يستهون، وكانت الأيام تنطوي وتمضي، والسنون تندرج وتنقضي، والقرمطي في قوة من مملكته، وشدة من سلطته، متمكناً من إغراضه وطلبته، نحو مئة وأربعين سنة منذ ملك هذه الجزيرة بفرعنته أمناً في ذلك كله من مقاوم يزاحمه، ومضاد يضادده، وكلما رأى رأساً ذا حال، وجاه ومال، يتوسم فيه إمارات الشهامة، ويدل على سمته الصرامة والزعامة قتله، وبالهلاك بدره وعاجله، حتى لان حبل دواتهم واضطرب، ووهي ركن مملكتهم، وكثرت منهم الأطماع في الأرواح والأموال، واستصفاء الأملاك والأحوال.

وكنت أرصد الوقت الذي جاء حينه أغمر قناتهم، وأقرع عند أوانه صدفاتهم، فنهضت متعصباً للدولة العباسية، والدعوة الهاشمية – أدامها الله ما دام الديموم، وأزهرت النجوم – منتصراً لدين الله تعالى، ومعيداً ما طمس من شرعة رسول الله ﷺ.

ويعث إلي من بهذه الجزيرة المعمورة من ولد عبدالقيس اعزهم الله تعالى على التوازر، والتظاهر والتناصر في ذات الله، وطلباً لما عند الله (وما عند الله خير اللابرار) فاقبلوا نحوي داعين، واقولي مطيعين، وإلى ندائي مبادرين، فطرينا من كان عندنا من ولاة القرامطة بعد خذالهم، ومن يقول بقولهم، ويتمذهب بمذهبهم، ولم يبق بهذه الجزيرة – حماها الله تعالى – ناظر يلى امرها، ولا آمرٌ ولا نام يدبرها.

وتصور من بها أن لابد لهم من زعيم يلي أمرهم، ويسدد لما فيه استقامتهم وصلاح أمورهم، وقد تحققوا أنني أنهضهم بالأكفاء وبالأعباء، وأقومهم طريقة إلى تهذيب الآراء، وأكثرهم طلاقة، وأوفر ديانة وعفافة، وأعرفهم بمصادر الترتيب، وأنصرهم بموارد التصعيد والتصويب.

فاجتمع رايهم على ترقيتي درجة الإمارة ورتبتها، وتقليدي أمور المحكمة وكلفتها، فامتنعت من قبولها، ونايت عنها، فلكثروا تردادهم إليّ، وعقدوا خناصرهم عليّ، فالتزمتها، بعد عهود إليهم عهدتها، وعقود وثيقة عليهم عقدتها، أنهم يبذلون الأرواح في سبيل الله، ومجاهدة القرامطة اعداء الله، مستشعرين طاعة (الدولة العباسية)، والكلمة المباركة الهاشمية، مدة اعمارهم، ومنتهى أجالهم، وتكون طريقتهم الطاعة، ومذهبهم السنة والجماعة، مذهب الإمام أبي حنيفة، به يعرفون، وعليه يحيون ويموتون، مستصبراً في ما اعتمدته وتوخيته، وعليه صحة نيتي ومحض عقيدتي طويته، مستعيناً بالله تعالى، وواثقاً منه بحسن المعونة على ما أولانيه، وجميل المقابلة في ما أنالنيه.

فتحولت إلى (دار الإمارة)، ومكان الإيالة والأصالة.

واقيم لولانا الإمام (القائم بأمر الله) أمير اللؤمنين – أطأل الله بقاه وأعلى كلمته، وثبت دولته – في المسجد الجامع رسم الخطبة على العادة المعروفة ثم لي بعده، إذ لا جامع في هذه الاقطار كلها مع عرضها وطولها، يذكر فيه اسم الله إلا هو، وتقام الصلوات في سواه، وقد تجردت لمناصبة القرامطة خذلهم الله، ومحاربتهم في ذات الله، فعمدت إلى طرف من أطراف مملكتهم، يعرف بالعقير وهو دهليز الاحساء ومصب الخيرات منه إليها، وكثرة الانتفاعات التي جل الاعتماد عليها، فخريته، وبالحضيض الاسفا، الحقته.

وقطعت المادة منه عنهم، وضيقت فجاج ما كان يتسع لهم وما عليهم، وحميت موارد ارتفاعات دورها، وعدوت بالمدد الأوفى، والعدد الأكفى، والكماة الأنجاد، والحماة الأمجاد، إلى ناحية الخط بالقطيف وقد حصل فيها صنم من أصنامهم، وهو من بعض وزرائهم، يعرف بابن سنبر – خذله الله وخذل أشياعه، وأباد أنصاره وأتباعه، فقتلت عدة وأفية من رجاله، وقد استعد بخيل كن للأعراب، يجعلها بيني وبينه كالحجاب، وهي حواليه تحميه من أن تخضد شوكته، وتجتث أصيلته، وقد اجتهدت في اجتذاب

مراكب كان قد أعدها للعبور فيها إلينا، والانصباب بها علينا، ولم يبلغ ما تمناه فينا أبدأ إن شاء الله فمانم عنها بهذه الخيل ودافع بها دونها.

ولو كان لأهل هذه الجزيرة حماها الله مكنة، أو في أيديهم من المال فسحة، لأكففت من جهتهم ما أرضي من الأعراب، وسددت بذلك بيننا وبينهم الأبواب، ونزلت القرامطة بالهوادي والأعالي، والقوادم والخوافي، لأنهم بهم يطيرون، ويمكانهم يغترون، وعن بابهم لا يفترون، بل جهلوا ما فيها من الارتفاعات وبغتة ساكنيها وقاطنيها وقت الإدراك.

ولى قيض الله برحمته لنا مرتباً يرتبنا، ومساعداً يساعدنا، بمال ينفقه لوجه الله سبحانه وتعالى، أو زكاة يصرفها إلينا رغبة في ما عند الله، لحططت بها أقدار هذه الكفرة، وأمت بقوته أثار القرامطة الفجرة، ولارضيت الإعراب المطيفين بهم، المتفرقين حول بابهم. واسرت إلى الأحساء بالأحشاد والرجال والصناديد والأبطال، وللكتها واحتويتها بلا منازلة ولا قتال، وكان ذلك أقرب زلفة إلى الله تعالى، وأفضل عنده في ما توصل به أحنحة مجاهدى الروم.

فبالله الذي لا إله إلا هو يميناً برة وقسماً حقاً لجهاد القرامطة أفضل من قتال من سواهم، وإن رشقًا واحداً يرمى به في وجوههم، وسهماً مرسلاً يصل إلى رجل من عديدهم، ليوزن بسبعين سهماً يرمى في الهند والروم، لأنهم من ذوي الدين المذموم، وفيهم تقدم القول شعراً:

واخر غيره:

فهل طائفة أحق بالمساعدة، وأولى بالمرافدة والمعاونة والمماكنة بالزكوات، والأموال المعدة المثربات، من هذه الطائفة المرابطة لهؤلاء القرامطة ؟.

وقد تحمل الأموال الجمة إلى الرباطات وسائر الثغور، يطلب بها وجه الله تعالى والنصر على عدوه، وهذا والله هو الثغر الأعظم، ومساعفته بما فوق المكنة أو قدرها أثر وأحسم، وما أنفق فيه الفرد من الدراهم، أصاب به عند الله الفائدة وأجل المغنم.

وقد أكدت عند الله النذور، إن ساعدني على ما أنويه المقدور، وكفيت هؤلاء الأعراب، واقتدرت لهم على الإرضاء والاستجلاب، وملكت بتوفيق الله وعزته الأحساء ووطئت ارضها، وإحتويت طولها وعرضها، وخريت قصور القرامطة التي أُسست على الصراح، وعمروها بطاعة الشيطان في الإمساء والإصباح، واستبدات بها حوامع ومنابر، وابتنيت بها مشاهد ومنابر، وشبيرتها بذكر الله تعالى وأوضحت للحاج الي بيت الله الحرام السبيل، وأقمت لهم على ذلك أكرم شاهد ودليل، وأظهرت الشريعة الإسلامية وأعليت منارها، وأوضحت في الأيام والأنام أنوارها، وصرفت الاهتمام إلى افتتاح البلاد التي يظهرني الله عليها، ويوصلني بركة طاعة سيدنا ومولانا الإمام (القائم بأمر الله) أمير المؤمنين - ثبت الله دعوته، وأعلى كلمته - إليها، وكنت للدولة العباسية ثبتها الله، والدعوة النبوية إدامها الله، عبداً مطبعاً، وخادماً مذعناً سميعاً، وقصدت بسعودها، كثيف جنودها، وخافق بنودها، (الشراة) الخوارج بأرض عمان، ومردة حزب الشيطان، الداعين إلى إمام منهم نصبوه، وأخذوا مأخذه وأطاعوه واتبعوه، ولم يغادروا بعده إماماً إلا كفروه واطرحوه وببذوه، فأقتل بمشيئة الله وعونه محاريهم، وإزيلهم عن مراتبهم، وأزعجهم عن جوانبهم، حتى يفيئوا إلى طاعة سيدنا ومولانا الإصام (القائم بأمر الله) أمير المؤمنين - أدام الله أيامه - وأنفذ في الورى أحكامه، وبأخذوا سنتهاء وبسلكوا سبيلها.

ولا زال العبد يتسلى الجهاد في طاعته، وباذل الجهد لإشادة دعوة دولته، حتى ينفذ اجلى الكتوب، وينقطع نياط نُفْسى ونُفَسى المعدود المحسوب، وقد انهيت هذه الأحوال المتجددة والأسباب الحادثة إلى حضرة سيدنا الأجل السيد الأوحد - ادام الله بسطته - وهي من البشارة السارة للقلوب، القاضية لإرادة المحبوب، ليأخذ حظه من الابتهاج بها، والاجتذال بمكانها لاسيما في ما سهله الله تعالى بلطفه في أيام سيدنا ومولانا الإمام (القائم بأمر الله) أمير المؤمنين، أطال الله في العز الدائم بقاه، ونصر جنده ولواه، وكبت حسدته وعداه.

وقد مضت لهذه الدولة القرمطية المشؤومة منة وإحدى وسبعون سنة على عهد من سلف من الأئمة، وولاة العهد من الخلفاء المتقدمة، ولم يبق احد من الملوك الماضية إلا رام مملكة من ممالك هؤلاء القرامطة، فعز عليه مطلبه، وقد مكنني الله تعالى من بعض مملكتهم، ولو يتعلول علي بالمساعدة والمؤازرة والمرافدة لرأيت من ذلك المقام الأشرف والدين النبوي المعظم، نور الله بإنفاذه إلى سائر القرى من مواضع الإسلام بالمبادرة إلينا، والاجتماع لنصرتنا، وصلة جناحنا من جهة ترجع إلى حال، وسلاح أو عدد بالمساعدة لنا وما يتفق من الرجال، ويتسهل من المال، لوقع الاستظهار به والقوة بمكانه، لبلغت المأمول، وأدركت السؤل، بعد أن لا يكون علينا طاعة ملتزمة إلا لسيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين، أطال الله بقاه، ونصر لواه، دون من سواه، من ولاة عهده، وقائدى جنده.

وقد انهيت هذه الجملة التي انا لابسها ومباشرها وممارسها، إلى حضرته -ادام الله علوها - لينعم اعلى الله شانه بالوقوف عليها والإنعام بإنهائها إلى هذا للقام الاشرف النبوي - نوره الله وعظمه - وتشريفي بالجواب، الذي أدفع به عني صدمة النوائب، واكتشف بمكانه فورة الحوادث، واتقدم بشرفه في الأنام، وأتيمن بيمينه بين الخاص والعام.

وقد شافهت الشيخ الجليل أبا يعلى ظافر بن علي الرحبي – أدام الله تأييده، وسلمه لما يريده بعالى حضرته، وعند المنزلة بسامي منته – لمشاهنته بهذا المكان ما شاهده من مخالصتي، وحسن طاعتي، ولرأيه - دام عالياً - في استماعه واستيفاء تشريفي بالجواب عنه، بما يهز عطفي، ويرفع طرفي، واستنجادي بالأوامر النامية، ولمراسم العالية، التي انتهى إليها، وابتهج بالسعي فيها، من يد القدرة والجلال إن شاء الله تعالى.

وقد تجدد بعد الفراغ من الخدمة ما انهيه على وجه الاختصار، وذلك أن الملعون ابن سنبر – خذله الله – جمع رجاله وحفدته، واشياعه وفرقته، في العدد الكثير، والجم الغفير، وشحن بهم الدوانيق والمراكب، وسحار بهم يريد قتالي، وهلاك رجالي، فاستقبلتهم بجيوش الله ذوي الدين، وصحة اليقين، وهجمت عليهم في البحر فقتلت منهم أكثرهم، وغرقت أوفرهم ، وغنم الأصحاب – نصرهم الله – ما كان عندهم من عدة وسلاح وخيل، وأفلت هو من تحت القبضة هارباً بنفسه، وأتى القتل والأسر على وجوه جنده ورؤساء رجاله، لعنهم الله.

وطالعت بذلك لينعم بالوقوف عليه، ويرى بصائب الرأي العالي إمدادي بما أسير به وبقوته إلى الأحساء بمشيئة الله. وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلواته على خير خلقه محمد عليه .

\*\*\*\*

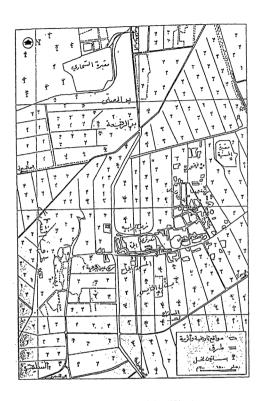

خريطة تفصيلية لموقع قرية البطالية نقلاً عن كتاب الآثار الإسلامية في قرية البطالية



إقليم البحرين في العصر العباسي المبكر نقلاً عن كتاب الآثار الإسلامية في قرية البطالية



خريطة تبين بلاد البحرين في القرن الأول الهجري نقلاً من كتاب البحرين في صدر الإسلام وأثرها في حركة الخوارج لعبدالرحمن النجم

#### المصادر

- ١ أبومنصور الأزهري: التهذيب، ج ٥ .
- ٢ احمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل، ج ٢ .
- ۲ ارثر كريستين: إيران في عهد الساسانين، ترجمة يحيى الخشاب، دار النهضة
   العربية، بدروت.
  - ٤ أرتولد وبلسون: تاريخ الخليج .
- ابن حزم: أبومحمد علي بن أحمد الأندئسي، جمهرة أنساب العرب، تحقيق محمد
   عوانة، مطبعة محمد هاشم الكتبي، بيروت: ج ١ .
  - ابن رستة: أبوعلى أحمد بن عمر، الأعلاق النفيسة .
  - ٧ ابن سعد: الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ج٥.
    - / ابن لعبون: تاريخ ابن لعبون، مخطوط .
  - ابن منظور: أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ٥ .
    - ١٠ البلاذري: فتوح البلدان .
    - ١١ الحلبي بن برهان: في السيرة الحلبية، ج ٢ .
      - ١٢ الربيع بن حوثرة: ج ٩ .
- ۱۳ السمعاني: ابوسعيد عبدالكريم بن محمد، الانساب، تحقيق محمد عوانة، مطبعة محمد هاشم الكتبي، بيروت، ج ۱ .
- ١٤ المسقلاني: احمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، باب اداء
   الخمس من الإممان، دار الفكر العربي، بيروت، ج ١ .
- ١٥ ـــ المسمودي: أبوالحسن بن علي بن الحسين بن علي، مررج الذهب، ج ٢ التنبيه
   والإشراف.
  - ١٦ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.
  - ١٧ النووي: أبوزكريا يحيى بن شرف، رياض الصالحين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.
    - ١٨ التويري: نهاية الأرب المنشور في كتاب الجامع في أخبار القرامطة.
    - ١٩ الهمداني: الحسن بن أحمد، صفة جزيرة العرب، منشورات دار اليمامة .

- توفيق فهد: لجنة تدوين تاريخ قطر، البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شبه
   الحددة العربة.
  - ٢١ المقريزي: تقى الدين أحمد بن على، اتعاظ الحنفاء .
- ۲۲ ج ج لوريمر: دليل الخليج، القسم الجغرافي، ج٢، اعدها قسم الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر.
  - ٢٢ جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ١ .
  - ٢٤ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك، ج ٢ .
- حمد الجاسر: المجم الجغرافي للبلاد العربية، المنطقة الشرقية «البحرين قديماً».
   منشورات دار المامة، ج ١ .
  - ٢٦ خليفة بن خياط: التاريخ، ج ١ .
  - ٢٧ خير الدين الزركلي: الأعلام، ج ٩، ج ١٠ .
  - ٢٨ سليمان إبراهيم العسكري: التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي.
  - ٢٩ سليمان سعدون البدر: منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد .
    - ٣٠ سهيل زكار: أخبار القرامطة، كتاب ٢ الجامع في أخبار القرامطة .
    - ٣١ العوتبي: سلمة بن مسلم الصحاري، عُمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ج ١ .
- ٣٢ الحموى: شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٢، ج٢، ج٤، ج٥.
- الدمشقي: شمس الدين الدمشقي محمد بن أبي طالب الأنصاري، نخبة ألدهر في
   عجائب البر والبحر.
- ٢٤ أبوا تضداء: عماد الدين إسماعيل محمد بن عمر ، تقويم البلدان، دار الطباعة
   السلطانة .
  - ٣٥ ابن الأثير: عزالدين بن الحسن علي بن محمد، الكامل في التاريخ، ج ١
- ابن خلدون: عبدالرحمن بن خلدون المغربي، الحبر وديوان المبتدا والخبر، دار الكتاب
   اللبناني، بيروت، ج٣ مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
  - ٣٧ البغدادي: عبدالقادر بن طاهر ، الفرق بين الفرق .
  - ٣٨ البكرى: عبدالله بن عبدالعزيز ، معجم ما استعجم، عالم الكتب، بيروت، ج ١ .
  - ٣٧ ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم. المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر، ط٧.

- .٤ عبدالرحمن بن عثمان الملا: تاريخ هجر، مكتبة التعاون الثقافي، ج ١، ط١.
- عبدالرحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الإسلام، دار الحرية للطباعة،
   مطبعة الجمهورية، بغداد .
- ٤٢ عبدالرحمن مديرس المديرس: إقليم البحرين في العصر العباسي، مخطوطة رسالة ماحستد في التاريخ الإسلامي، كلية الأداب، جامعة الملك سعود سنة ٤-١٤٥هـ.
  - ٤٣ عبدالفتاح الحلو: ديوان ابن المقرب، تحقيق وشرح، مكتبة التعاون الثقافي، ط٢ .
    - عبداللطيف الحميدان: مجلة العرب، عدد رجب وشعبان سنة ١٤٠٠هـ.
- ٥٥ عبدالله ناصر السبيعي: اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاقتصادية في المنطقة الشرقية .
- ٢٦ عبدالوهاب العيسى القطامي: الصديد والتنقل والتجارة في البحار، الملحق في نهاية كتاب والده: دليل المحتار.
  - ٤٧ على عبدالعزيز الخضيري: على بن المقرب حياته وشعره، مؤسسة الرسالة، بيروت .
    - ٤٨ عمر رضا كحالة: جغرافية شبه الجزيرة العربية .
- د فضل بن عمار العماري: ابن مقرب وتاريخ الدولة العيونية في بلاد البحرين، مكتبة التوبة .
  - ه الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مجلد ١.
    - ١٤ الألوسى: محمود شكري، تاريخ نجد .
      - ٥٢ مجلة اطلال: العدد السادس.
  - مجلة المنهل: ج ٢، ربيع الأول سنة ١٣٩٣هـ .
  - ٥٤ مجلة الوثيقة: العدد السابع، شوال سنة ٥٤١هـ .
- ٥٥ محمد بن عبدالله بن عبدالحسن آل عبدالقادر: تحفة الستفيد، مكتبة المعارف، الرياض.
- محمد بن علي النجار الحساوي: مخطوطة ديوان ابن القرب لخزانة الفقيه «إبراهيم بن
   حسن بن زهير، خاص بمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري.
  - ٧٥ محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسود، مكتبة الحياة، بيروت، ط٢ .
    - ٨٥ محمد شفيق غريال: المسوعة المسرة .
      - ٩٥ محمود شاكر: البحرين .
    - محيي الدين اللاذقي: ثلاثية الحلم القرمطي .
    - ٦١ مختارات قافلة الزيت: العدد الثامن، سنة ١٣٧٦هـ .

- ٦١ ميكال مان دي خويه: القرامطة .
- ١٢ النبهاني: محمد بن خليفة، التحفة النبهانية في إمارات الجزيرة العربية .
- الواقدي: محمد بن عمر، كتاب الردة، رواية احمد بن محمد بن اعثم، ط ١، تحقيق
   يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
  - ٦٥ نجيل جروم: أطلال، العدد السادس.
    - ٦٦ نزهة المشتاق في اجتياز الآفاق .
- انصر خسرو: سفر نامه، رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة
   العربية في القرن الخامس الهجري، ديجي الخشاب، دار الكتاب الجديد.
  - ٦٨ ياقوت بن عبدالله الحموي: معجم البلدان، دار بيروت للطباعة والنشر، ج ١ .

\*\*\*\*

## الفهرس

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - القدمة                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                        | القسم الأول: ملامح الحياة الحضارية ومقوماتها                      |
|                                        | الفصل الأول: الأحوال الطبيعية والتشكيل السكاني                    |
| ٥                                      | 1 - الموقع                                                        |
| ٧                                      | ب – الأحوال الطبيعية                                              |
| Y                                      | السطح والتضاريس                                                   |
| ν                                      | المتحاري                                                          |
| v                                      | الجبال                                                            |
| M                                      |                                                                   |
|                                        |                                                                   |
|                                        |                                                                   |
| 11                                     | الميام                                                            |
| ·                                      | ج - السكان والهجرات                                               |
| r•                                     | حركة الاستيطان والبناء السكاني                                    |
| r£                                     | قبيلة عبدالقيس                                                    |
| r£                                     | نسب عبدالقيس                                                      |
| ro                                     | بنو أنمار بن عمرو بن وديعة                                        |
| ro                                     | بنو عجل بن عمرو بن وديمة                                          |
| ro                                     | بنو محارب بن عمرو بن وديمة                                        |
| ro                                     | بنو الديل بن عمرو بن وديمة                                        |
| ro                                     | بنو غنم بن وديمة بن لكيز                                          |
| n                                      | بر سا <sub>ر</sub> بن وید بن این افضی<br>بنو نکرة بن لکیز بن افضی |
| ~                                      |                                                                   |
| •                                      | بنو شن بن أفصى                                                    |

| Y7         | النسبة إلى قبيلة عبدالقيس                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 77         | هجرات قبيلة عبدالقيس                                        |
| rv         | مواطن عشائر عبدالقيس في شرق الجزيرة العربية                 |
| r          | نسب الأسرة العيونية ومكانتها من عبدالقيس                    |
| 71         | بنو عقیل                                                    |
| 7-5        | - اڻهوامش                                                   |
|            | الفصل الثاني: مراكز الاستيطان الحضاري                       |
|            | المراكز الحضرية                                             |
| <b>r</b> 4 | ا- الأحساء                                                  |
| r4         | اصل الأحساء ومدلوله                                         |
| ٤١         | تأسيس مدينة الأحساء                                         |
| ٤٢         | موقعها                                                      |
|            | التخطيط الأولي لمدينة الأحساء في الفترة القرمطية والميونية: |
| ٤٣         | - مدينة الأحساء في الفترة القرمطية                          |
| ٤٣         | التقسيمات الداخلية لمدينة الأحساء                           |
| ŧŧ         | - مدينة الأحساء في العهد العيوني                            |
| ٤٧         | الحقول والبساتين                                            |
| ٤٧         | المواقع والمعالم الأثرية ذات الصلة بمدينة الأحساء التاريخية |
| or         | اضمحلال مدينة الأحساء                                       |
| o£         | ب – الميون                                                  |
| 01         | ج - القطيف                                                  |
| 00         | القاعة                                                      |
| ٥٦         | د – جزيرة اوال                                              |
| ov         | مكانتها الحضارية                                            |
| ٥٨         | الدور التاريخي لجزيرة أوال                                  |
| ٥٩         | - اڻهوامش                                                   |

#### الفصل الثالث: الأحوال الاقتصادية

| ٦٢   | أ - الزراعة                                           |
|------|-------------------------------------------------------|
| ٦٤   | الملكية الزراعية                                      |
| ٦٥   | المنتجات الحيوانية                                    |
| ٦٦   | ب – الصيد البحري                                      |
| ٠٧   | ج - الغوص على اللؤلؤ                                  |
| и    | موسم الغوص وصفته                                      |
| 14   | العاملون في الغوص                                     |
| v•   | الانطلاق إلى الغوص                                    |
| ٧١   | د - التجارة                                           |
| vr   | التجارة بعد ظهور الإسلام                              |
| Y0   | التجارة المحلية                                       |
| ٧٥   | ه – الصناعة                                           |
| γ٦rγ | أنواع المصنوعات                                       |
| γ٦   | صناعة السفن                                           |
| vv   | صناعة الأسلحة                                         |
| YY   | صناعة الأثاث والأواني والأدوات                        |
| vv   | المنسوجات                                             |
| ٧٩   | – الهوامش                                             |
|      | القسم الثاني : التاريخ السياسي                        |
|      | القصل الأول التاريخ السياسي قبل نشأة الإمارة العيونية |
| ۸۴   | أ - العصر الجاهلي وصدر الإسلام                        |
| ۸٧   | ب - انتفاضات بني عبدالقيس في البحرين                  |
| AV   | انتفاضة بني محارب                                     |
| м    | انتفاضة مسعود بن أبي زينب                             |
| 41   | انتفاضة سعيد المحاربي                                 |

| 1     | انتفاضة سليمان بن حكيم في البحرين                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 11    | انتفاضة سيف بن بكير                                          |
| 11    | حركة صاحب الزنع                                              |
| 11    | - الهوامش                                                    |
|       | الفصل الثاني ، الحركة القرمطية                               |
|       | أ – بدء الحركة القرمطية وانتشارها                            |
| 1.7   | القرامطة في البعرين                                          |
| 1.7   | نشاة الحركة القرمطية                                         |
|       | الحركة القرمطية                                              |
| 1.0   | ب - نشأة الدولة الجنابية في بلاد البحرين                     |
| 1.0   | الدولة الجنابية في البحرين وبدء الدعوة القرمطية فيها         |
| 1.7   | استيلاء أبي سعيد على مدن الخط                                |
| 1 • 7 | حصار مدينة هجر ثم استيلاء أبي سعيد عليها                     |
| 1.7   | استيلاء أبي سميد على عُمان                                   |
| 1 · Y | القرامطة والعباسيون                                          |
| 1.4   | رسالة أبي سميد إلى الخليفة المتضد العباسي                    |
| 1.4   | إجراءات أبي منعيد في الحقل الداخلي                           |
| 1-1   | اغتيال أبي سعيد الجنابي                                      |
| 11    | أولاد ابي معيد                                               |
| 11    | وصية أبي سعيد                                                |
| 111   | - الهوامش                                                    |
|       | الفصل الثالث: الدولة الجنابية في الأحساء من الأوج إلى الزوال |
| 115   | أ - ولاية أبي طاهر سليمان الحسن الجنابي                      |
| 117   | فتتة الأصبهاني وأثرها على سير الحياة القرمطية                |
| 111   | أبوطاهر يواصل نشاطه العسكري                                  |
| 17    | وفاة أبي طاهر                                                |

خروج المهير بن سلمة

| 177   | ب - الحركة القرمطية في ظل ولاية الأعصم                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 175   | مسير الأعصم إلى مصر بعد استيلائه على الشام                                      |
| 177   | عودة الأعصم إلى الشام من جديد ووفاته هناك                                       |
| ۱۲۸   | ج – الحركة القرمطية في ظل أحفاد أبي سعيد الجنابي                                |
| ۱۳۰   | د – زوال الحركة القرمطية والقضاء عليها                                          |
| 117   | – الهوامش                                                                       |
|       | الفصل الرابع ؛ الحركات الانفصالية                                               |
| 150   | أ - انتفاضة بني الزجاج في أوال والاستقلال بها                                   |
| 14    | ب - انتفاضة آل عياش في الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 160   | – الهوامش                                                                       |
| تەبھم | القصل الخامس : انتفاضة عبدالله بن علي العيوني شد القرامطة هي الأحساء وإطاحا     |
|       | وتأسيس الدولة العيونية والاستيلاء على كامل إقليم البحرين.                       |
| 14٧   | ا – بدء غارات عبدالله العيوني على القرامطة واستعانته بالخلافة العباسية في حربهم |
|       | ب - نجاح الأمير العيوني في بسط سلطته على القطيف وأوال                           |
| 108   | عبدالله بن علي وينو عامر                                                        |
|       | تمرد البقوش                                                                     |
| 101   | اطماع الأعاجم في الأحساء                                                        |
| 101   | من صفات الأمير عبدالله العيوني                                                  |
| 175   | - الهوامش                                                                       |
|       | الفصل السادس ، الإمارة العيونية من الازدهار إلى التمزق والانقسام                |
| 170   | ا – إمارة الفضل بن عبدالله بن علي العيوني                                       |
| 174   | ب - إمارة أبي سنان بن محمد بن الفضل                                             |
| 177   | ج - الصراع بين الأمراء العيونيين وانقسام الإمارة إلى قسمين                      |

| ١٧٤  | د - سير الأحداث في الإمارة                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 177  | الانتقام للفضل بن عبدالله بن علي                                               |
| 179  | هـ - الأوضاع السياسية في الأحساء                                               |
| ١٨٢  |                                                                                |
|      | الفصل السابع ، العيونيون في دور النهوض                                         |
|      | -                                                                              |
| 140  | 1 - نجاح الأمير شكر بن منصور في توحيد بلاد البحرين                             |
| 1.40 | ب - إمارة محمد بن أبي الحسين أحمد بن الفضل                                     |
| 111  | ج - اغتيال الأمير محمد بن أبي الحسين أحمد                                      |
| 190  | – اڻهوامش                                                                      |
|      | الفصل الثامن: الدولة العيونية في دور الانحلال                                  |
| 197  | -                                                                              |
| 147  |                                                                                |
| 144  | المعاهدة بين الفضل بن محمد وغياث الدين شامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 111  | نهاية حكمه                                                                     |
| 144  | إمارة أبي شكر مقدم بن ماجد                                                     |
| ۲۰۱  |                                                                                |
| 7.7  | ب - سير الحكم في الأحساء بعد الأمير محمد بن أبي الحسين أحمد                    |
| ۲۰۳  | إمارة ماجد بن محمد بن علي بن عبدالله العيوني                                   |
| ۲٠٤  | إمارة محمد بن ماجد بن محمد بن علي                                              |
| r·v  | نهایتهنهایت                                                                    |
| r·v  | إمارة أبي القاسم مسعود                                                         |
| rı ı | نهایته                                                                         |
| ٣١١  | إمارة علي بن ماجد                                                              |
| ۲۱۲  | المؤامرة على علي وموقف ابن المقرب منها                                         |
| Y17  | إمارة مقدم بن غرير بن الحسن                                                    |
| *10  | - العمامش                                                                      |

## الفصل التاسع: زوال الإمارة العيونية وأفول نجمها

| Y1V | ا - إمارة عماد الدين أبوعلي محمد بن مسعود               |
|-----|---------------------------------------------------------|
| rr  | سير الأحداث في عهدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| *** | ب – إمارة الفضل بن أبي القاسم محمد بن مسعود             |
| rr£ | أهم الأحداث في إمارة الفضل                              |
|     | ج - خروج الأحساء من السلطة العيونية                     |
| 777 | د - الأحوال في القطيف                                   |
| 777 | ه - إمارة عماد الدين أبي علي محمد بن محمد بن أبي الحسين |
| YYA | و – الأطماع الخارجية في إمارة العيونيين وأفول نجمها     |
| ۲۳۰ | - الهوامش                                               |
|     | مـلاحــق،                                               |
| YYY | - نسخة كتاب أبي البهلول إلى ديوان الخلافة               |
| 137 | - خريطة تفصيلية لموقع قرية البطائية                     |
| 717 | - خريطة تبين إقليم البحرين في العصر العباسي المبكر      |
| 757 | - خريطة تبين بلاد البحرين في القرن الأول الهجري         |
| 710 | - المصادر                                               |
| 719 | - الفهرس                                                |

\*\*\*



